

ا المرفع (هميزار المستسلم

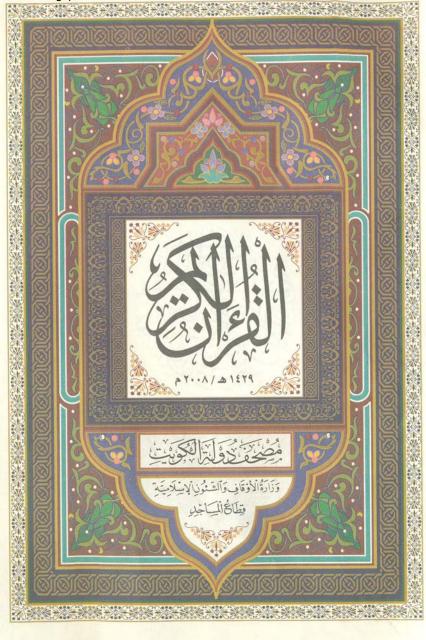

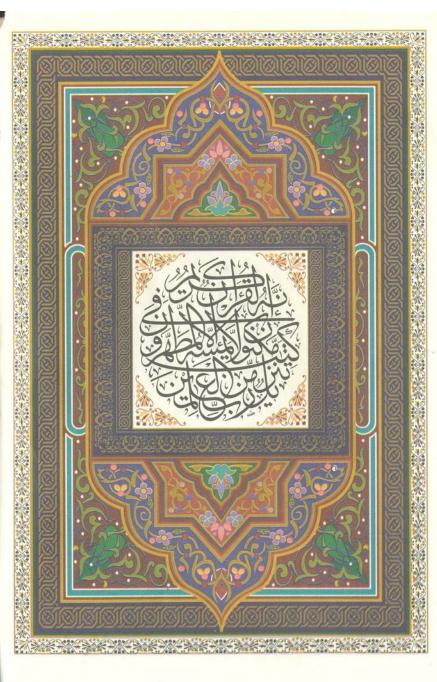

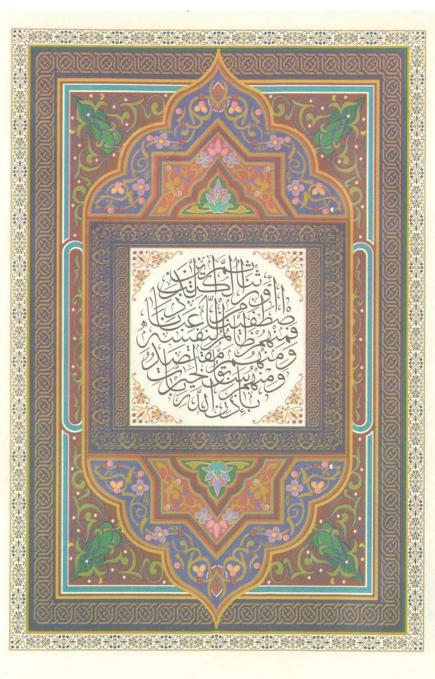





المُوَالِدُونَ فِي اللهِ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأُللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٠ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مُرَضًّا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ أَن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۖ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَافِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَنكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْ زِءُونَ اللَّهُ يُسْتَهْ زِئُ مِهُمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ أَنْ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارِيحَت بِجَنَرتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ (١١)

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ عَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمُّ بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكَصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدُ وَبِرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَعِقِ حَذَرَٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُعِيطُ إِلْكَنفِرِينَ ١١ يَكَادُٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمَّ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَإِدَهَب بِسَمْعِهِمُ وَٱبْصَدِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ نَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ تَجْعَلُواْلِيَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ (١٠) وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّانَزُّ لْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأُتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَنفِينَ ﴿

وَبَشِراً لَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّرِكُلُما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تُمَرَةٍ رِّزْقَاْ فَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ عَمْتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي عَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَايُضِ لُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ (٢٠) ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَر ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَي إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسُوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتٍّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٦)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَ أَنَّ قَالُوٓ أَأْتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا أُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَّهِ كُلِّهِ فَقَالَ أَنْبِ وَنِي بِأَسْمَآءِ هَنَوُكَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ عَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا آ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَكَادُمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآ إِبِمَّ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٢٦ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ الأدم فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكُبْرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفرينَ الله وَقُلْنَايَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَلْهِ وَالشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٥) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ (٣٠) فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رِّيِّهِ عَكِمِن فَتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرِّحِيمُ (٣٧) \*\*\*\*

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعَآ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَّى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أَوْلَتِيكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٠٠ يَبَنِيٓ إِسۡرَتِهِ بِلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ ٱنْعُمۡتُ عَلَيْكُمۡ ۗ وَٱوۡفُواْ بِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي تُمنا قَلِيلا و إِيّني فَأُتَّقُونِ (١٠) وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (اللهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٢٠٤ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ (اللهُ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ مَا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ (اللهِ عَوْنَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا ا يَبَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٧٤) وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّلا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (١٠

لِجُوَّالِأَوْلُ } ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ إِلَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

وَإِذْ نَجَيْنَ كُمُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلآءٌ مِّن زَيِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠ وَإِذْ وَعَذْنَامُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥) أُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٢٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ عِيفَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُونُوٓ أَإِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌلَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ و وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَى لَن نُوْفِينَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١٥ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمْ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧

الني الأقالة

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِثْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُرْخَطَيْ كُمُّ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ٥٠ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَٱلَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْتَ اعَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْ زَامِّنَ ٱلسَّكَاءَ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥٥ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا ٱضْرِب يِعَصَالَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا لَقَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُ وسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخُرِجُ لَنَامِ مَا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدْنَ بٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لُتُمُّ وَضُرَبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِمِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيِّينَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ بُنُ الأَوْلُ عَلَى الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِيٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ فَلُوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ ﴿ فَكَالْنَهَا نَكَلَّا لِّمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَاخُلُفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُ كُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعُوانُ بَيْنَ ذَالِكَ فَا فَعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ٢ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْ نُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صُفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَشُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١١

المِنَا الْوَلَا عِلَى الْمُحْمَدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكُ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبِقَر تَشَنِبَهُ عَلَيْمَنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْ تَدُونَ ﴿ كَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيدَ فِيهَ أَقَ الْوَا ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ اللَّوَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَةُ تُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٧ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْي ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ لَا ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ٧٤ أَفْتَظُمْعُونَ أَنْ يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلْمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحَدِّثُو نَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَيِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بِأَيْدِي ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَّا قَلِيلًّا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكَتَبَتُ أَيْدِيهِم وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّايَكْسِبُونَ (٧) وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلتَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (أَن بَالْمُن كُسَبَ سَيِّكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيَّتُهُ فَأُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢٠٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسْرَتِ عِلَ لَا تَعْبُدُ وِنَ إِلَّا اللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إحسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَنَكَىٰ وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَا ثُوا ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْ تُمْ إِلَّا قَلِي لَا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٢٠٠٠

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (١٨) ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزًاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ٥٠ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْأَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ (٢٥) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَنَبَ وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ عِ إِلْرُّسُ لِ وَءَ اتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوج ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُويَ أَنفُسُكُمْ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (٨٠) وَقَالُواْ قُلُوبْنَا غُلْفُ أَبِل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨)

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِتَنْبُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِإِهِ عَلَى أَلَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (١٠) بِشْكَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَى غَضَبٌ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزلَ عَلَيْ نَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١١٠ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا فَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنًا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ (١٠)

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةٌ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُّ ابِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم وَٱللَّهُ عَلِيم إِلْظَالِمِينَ (٥٥) وَلَتَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَكَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَاهُو بِمُزَحْزِحِهِ عَ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَايَعْمَلُونَ (١٠) قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نِزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُثْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (١٧) مَن كَانَ عَدُوًّا يِّلَهِ وَمَلَتَ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقُّ لِلْكَنفِرِينَ (٥٠ وَلَقَدُأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ (١٠) أَوَكُلَّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللهِ مُصَدِقُ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ كِتَنْ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللهِ 

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَتْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَاكَ فَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِحَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عِبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَا رِّينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَكهُ مَالَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُسَ مَا شَرَوْا بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ لَيْ كَلُواْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن زَّيِّكُمّْ وَٱللَّهُ يُخْتَصُّ برَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ المَّنْ الْأَوْلُنُ عُلِي اللهِ اللهُ الله

مَانَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ لَانًا أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَبِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيَرُدُ ونَكُم مِنْ بَعْدِإِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْحَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠) وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْهَا تُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ إِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُّ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَريِّهِ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١١١) نَوْ الْأَوْلُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارِي عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارِيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١١) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِد ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُفِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَيَهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِنَّعَ عَلِيمٌ ١٠٠ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدّاً سُبْحَننَهُ بَل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَكَنِتُونَ ١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةً كَذَالِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُّ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَابِ ٱلْحَجِيمِ (١١)

الخيئ الأقلي

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ٱلْكِتَابَيَتُلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ عَأُولَيْ إِكَيْ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكْفُرْ بِهِ -فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ (١١) يَبَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١١ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلا تَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله وَإِذِ ٱبْتَكَيّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ بِكُلَّمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا ۗ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمْمُ صَلَّى وَعَهد نَا إِلَيْ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَع ٱلشُّجُودِ (١٥٥ ) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًاءَ امِنَا وَٱرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحْرِ قَالَ وَمَنكَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقِلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ لا الله

وَ إِذْ يَرْفَعُ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقُواعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٧) رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا ٓ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٨٠ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَن بِزُالْحَكِيمُ (١٢٠) وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٣) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٣) وَوَصَّى بِهَآ إِبْرَهِ عُمْ بَنيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (٣٠) أَمْ كُنتُمْ شُهَداآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُّدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَ إِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٣٣) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمْ وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٣٠)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلِ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَرَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٣٥) قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآأُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣٦ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَ امَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٣٧) صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَحُنُ لَهُ عَنبِدُونَ (١٣٨) قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ١٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَكَاْ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِلْلَهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَادَةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٤٠٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْكُلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٤١ المُعَالِقُ اللهِ اللهِ

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل بِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١٤ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيمُ اللهُ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَكَ قِبْلَةٌ تَرْضَلُهَ أَفُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِم م وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَبِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَبِكُلّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآأَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (١١٥)

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (١١٠) وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِّيهَا فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِّ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلِكُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلاُّتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٠) كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَ ايكتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ فَأَذْكُرُونِ أَذْ كُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْقِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (١٥٣) 

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواَثَّ أَبْلَ أَحْيَآ مُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ (00) وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُ وَبَشِّرِٱلصَّبِينَ ٥٥٥ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٧ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُدُىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أَوْلَتِيكَ يَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهِنُونَ (٥٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ الله وَإِلَاهُ كُورُ إِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَالرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ (١١٠ 

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ بَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١١٠ يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ (١١٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ (١١٠)

وَإِذَا

المُعَالِقَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ ال

وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ أَتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أُولُوكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًاوَلَا يَهْ تَدُونَ ٧٠٠ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلَ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عَا لَايسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ أَبُكُمْ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٧١) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِللهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَآ أُهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْمِنزير وَمَآ أُهِلًا بِهِ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزير وَمَآ أُهِلًا بِهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلا إِثْمُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رِّحِيمُ ١٧٣ إِنَّا لَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُمِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَشُتَرُونَ بِهِ عَمَّنَّا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَايَأً كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِلَى أُولَتِهِكَ أَلَّذِينَ ٱشۡتَرَوا ٱلطَّهَ لَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ (٧٥) ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَرَّلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٧١

لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبَ فِي وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَلَهَدُوأً وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُتَقُونَ (٧٧٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلِيِّ ٱلْخُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْتَى بِٱلْأَنْتَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱبِّبَاعٌ أَبِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وْعَذَابُ أَلِيتُ إِنَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سِمِيعُ عَلِيمُ

النالقاق يكافيه المناسبة المنا

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨٢) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١ أَتَا مَّامَّعُ دُودَتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَةُ أُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُوْعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْ يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ عِلَى شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَ انْ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَالِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مُّنَ أَتِ امِ أُخَرَّيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكُمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٩٥٥ وَإِذَاسَأَلُكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١

النَّالِّمَانَ إِنَّ الْمُعَالَقِ الْمُعَالِقِ اللَّهِ اللَّهِلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ إِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنتُكُمْ وَأَنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكُن بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْودِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَيْشُرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ عَايَتِهِ عَلَى اللَّهُ عَايَتِهِ ع لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧) وَلَا تَأْكُلُو ٱلْمُوَلَكُم بَيْنَكُم بٱلْبَطِل وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ يَسْعَلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلْهِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّقَيُّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتِ مِنْ أَبُوابِهَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ (١٨) وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُورُ وَ لَا تَعْتُدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ (١٩٠٠)

النالقان المناقرة المناقرقرة المناقرة المناقرق المناقرة المناقرقرق المناقرق المناقرق

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُكُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأُقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ (١١) فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ (١٩٠) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ (١٩٠٠) ٱلشَّهُ وُٱلْخَرَامُ بِٱلشَّهْ لِٱلْحَوَّامِ وَٱلْحُرُّمَاتُ قِصَاصُّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأُتَّقُواْ أُللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٠٠٠ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهُلُكُةُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٥٥ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَى يَبلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُ فَهَنَكَانَ مِنكُم مَّ بِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ عَفَفِدُيةً مِّن صِيَامِ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَاٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْمَدَيُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِيٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَ أُو كَامِلَّةُ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٩٦)

4

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعْ لُومَاتُ فَمَن فَرْضَ فِيهِ لَا أَخَجُ فَلا اللهُ وَلَا فُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ١٧٠ كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَ لَا مِن رَّبِّكُمْ فَاإِذَآ أَفَضَ تُممِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذُ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَن كُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ١١٠ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٩ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرُكُمْ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَدَذِكُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِف ٱلْآخِرَةِمِنْ خَلَىقِ أَن وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا عَالِينَا فِي ٱلدُّنْيَا

حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أُوْلَتَيِكَ لَهُمْ نَصِيتُ مِّمَّاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

النِّفَالِينَا لِي اللَّهِ الل

وَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهُ وَمَن تَأَخَّرَ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَىٰ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ٢٠٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( فَ ) وَإِذَا تُولِّى سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ (٥٠٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَكِيثُسُ ٱلْمِهَادُ ١٠ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَـُ أُبْتِغَـَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ (٧٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّاهِ كَافَّةَ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ (٢٠٠) فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُحَكِيمُ ( الله عَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْوُرُ (١٠)

سَلْ بَنِي إِسْرَرَهِ يِلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ إِنَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِين وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتكب بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أُخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أُخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيْنًا بِيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَثُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ٥ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١١٦ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلظَّرَّآهُ وَزُلْزِلُواْحَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُاللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ (١٠٠) يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمُسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (١٥)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَٰكُمْ ۗ وَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيًّا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيًّا وَهُوَشَرُّ لَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُونَ (١١١) يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُ فَوْ اللهِ وَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتُ وَهُوَكَ إِفْرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ اللَّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢١٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨ كَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِيِّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايْنفِقُونَ قُلِٱلْعَفْوَ الْكَفْوَالْ عَلَيْ الْعَفْق

كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّاكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١

الجُنُ الثِينَانِيُ إِلَيْ الْمُعَانِينَ عِلَيْهِ الْمُعَانِينَ عِلَيْهِ الْمُعَانِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّيِنِي الْمُعِلَّيِنِي الْمُعِلَّيِنِي الْمُعِلَّينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّيِنِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِيلِينَا لِمُعِلِيلِينَا الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِيلِيلِينَ الْمُعِلِيلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَى قُلْ إِصْلاحٌ مُلْمُ خَيْرُ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ (اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ الله وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَ أُو مَا أَمَةُ مُؤْمِنَ أُخَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا أُولَعَبَدُ مُو مُؤمِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيَكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّالِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفَرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَّى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وَّكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمُ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّراً لُمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةٌ لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُمُ اللَّهُ To the same

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ كَلِيمُ (٢٥) لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُ إِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ (١٠٠٠) وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ (١٧٠) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُهنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنكُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَةُ مُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ ا إِصْلَحَا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَالِّ فَإِمْسَاكُ مِعَمُ وَفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمَّ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ أَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَ أَوْمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَيَهِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢٠٠٠ 

وَإِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ تَ بِمَعْرُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ-وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣) وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ ٲؘڒ۬ۅؘڒجَهُنَّ إِذَا تَرَضَ<mark>وا بَيْنَهُ</mark>م بِٱلْمَعْرُوفِ ۗذَالِكَ يُوعَظُّ بِهِ عَمَنكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِرُ ٱلْأَخِلُّ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٥ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لَوُلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَةُ ثُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بُولِدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللهِ فَإِنْ أَرَا دَافِصَا لَاعَن تَرَاضِ مِّنْهُ مَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا وَإِنْ أَرَد تُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَدَكُرُ فَلَاجُناحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٠)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُورَجَّا يَرَّبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُ رِوَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا ثُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قُولًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعَنْ رِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُمْ وَٱعۡلَمُواۤ أَنَّ اللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمُ (٢٥٥) لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفُرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَهُ ٱلنِّكَاجَ وَأَن تَعْفُو ٓ ا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ اللَّهَوَ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٧٧)

كَ فِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوْتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسَطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ اللهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَأَذَ كُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (٢٦) وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزُونَ جِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعُرُوفِيٌّ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ نَا وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَكُعُ اللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَكُعُ بٱلْمَعْ وفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ كَذَالِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَمَكُمْ تَعْقِلُونَ ١١٠ أَلَمْ تَرَ ا إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (اللَّ وَقَنْ تِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَلِعِفَهُ لِلهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْضُطُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٠٥٠)

المِنْ الْمُورَةُ الْمُعْرِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَأَلَّهُ عَلِيمُ إِبَّا لظَّل لِمِينَ (١٠٠٠) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۗ قَالُواْ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَكُونُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بُسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللهِ يُؤْتِي مُلُكُمُ مَن يَشَاءُ وُلُلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَالِيمٌ (١١) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْتِيكُمْ ٱلتَّابُوتُ فِيدِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَ رُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلْتَبِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١٨)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِيَّ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنّى إِلَّا مَن ٱغْتَرَفَ غُرُفَةُ بِيدِهِ أَفَشَر بُواْ مِنْ أَإِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّاجَاوَزَهُمُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۗ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِتَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرةً بإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مُعَ ٱلصَّعِينَ (١٩٥٠) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَ آَفُرغُ عَلَيْنَاصِ بُرًا وَثُبِّتُ أُقَدَامَنَا وَأُنصُ رَنَاعَكَي ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ (٥٠) فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُد دُ حَالُهِ تَ وَءَاتَنهُ أَللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضِّ لِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (١٥) تِلْكَ ءَايَكَ مُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٥٢

الناليان كالمنافقة المنافقة ال

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعِ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (٢٥٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْثُ مُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ عَيعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عَ إِلَّا بِمَا شَآةً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلَيْ ٱلْعَظِيمُ (٥٥) لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينَ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّو<del>رِّ</del> وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ قُولُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( اللهُ اللهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرَهِ عَم فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُخِي - وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِمَ مُ فَإِتَ اللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَر وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي - هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثُتُّ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْئَةَ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلتَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَأْ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ (٥٩

المُنْ اللَّهُ اللّ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُم رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْقَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةٌ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّا أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ كَمْثُل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ (٢٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ في سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَ قُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٠ قَوْلُكُ مُعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَكُ وَاللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمُ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كُمثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَسَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسُبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ (٢٦٠)

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةِ بِرَبُوةٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَعَاتَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْتِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٢٦٥) أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُلُّهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ثُمُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ (أَنَّ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنفِقُواْ مِنطَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بَعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْفِيةً وَٱعْلَمُواْأَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدً (١٧) ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَ آءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُفِرَةٌ مِّنْهُ وَفَضَّالٌ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن يُوَّتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدُّ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبِ ١٠٠٠

النالالا كالمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

وَمَآأَنفَ قُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِّن تَّ ذُرِ فَإِتَ ٱللَّهَ يَعْ لَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (٧٠) إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرٌ ١٧١ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لايستطيعُون ضَرْبًا فِ ٱلْأَرْضَ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياء مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم سِيمَهُمُّ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَاقَالُّومَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ (٢٧٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثُلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةً مِّن زَيِّهِ عَ فَأَنتَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْثُرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٧٥) يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِأَتِيمِ (٧٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ (٧٧) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُ مِثُوَّ مِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمُّ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٥) وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُكُمُ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) وَأُتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٨٦)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبُ بِأَلْعَد لِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِّ أَن يَكْتُ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْكَ ثُبُّ وَلْيُمْلِك ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلايسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ بِإِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخُرِي ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِدُرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرُّ كَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّو إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقُ أَبِكُمْ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ حُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الله

المُعْرَافِينَ اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ مُّقَبُوضَ أَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنْتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَ عَدَةً وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمُ (٢٨٣) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُّواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١٨٠) ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَوَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَكَيِكَتِهِ عَكْتُبِهِ عَكْتُبِهِ وَرُسُلِهِ عَ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُّسُلِهِ عَ وَقَ الْوالسَمِعْنَا وَأَطَعْنَ آغُفُرانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٥٥ لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنا وَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَأْرَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمُنَا ۗ النَّتَ مَوْلَكَ نَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ (٢٨١)



## سُورَةُ الْإَغْيَرَانَ

العَيْمُ ال

الَّمْ ١ ٱللَّهُ لُا إِلَاهُ إِلَّاهُوَالْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ١ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْحِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُهُ دُك لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٥ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لآ إِلَهُ إِلَّاهُواَلْعَ إِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحَكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَاب وَأُخْرُمُتَشَكِهِكُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَكِهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُوبِلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٧ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ( ) رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (وَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ١٠ كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَّ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠٠ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَثُ فِي فِئَ تَيْنِ ٱلْتَقَتَّ فِعَتُ تُقَاتِلُ فِيسِبِلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَونَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَى (١٠) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَكِعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ عَندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ عَلْمَ عَلْ أَوُّنَيَّتُكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّ رَثُّ وَرِضُونَ نُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ (١٥)

ध्याद्वी इंदर्भ रे अपने कि अपने कि स्वर्ध कि स्वर्ध

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَّبِّنَ آإِنَّنَا ءَامَنَّا فَأُغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١١ ٱلصَّعبرينَ وَٱلصَّعدِقِينَ وَٱلْقَدنِتِينَ وَٱلْمُنْ فِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٧ شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّاهُو وَٱلْمَلَتِ كُذُّ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَالْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ (١) إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ جَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٠ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَالِتَ تَوَلُّواْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبِلَغُ وَٱللَّهُ بُصِيرُ إِلَا لِعِبَادِ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ جَايِكْتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُ رُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ م بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّصِرِينَ ١

र् दाविस

أَلْهُ تَرَالِكُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعُوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُ مَ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٣ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٥٥) قُل ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءٌ وَتُعِنُّ مَن تَشَآءُ وَتُعِنُّ مَن تَشَآءُ وَتُنِزِلُ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١) تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءَ بِغَيْرِحِسَابِ (٢٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢

يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَلَ وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تُودُ لُوْأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُاْ بِعِيدًا وَيُحَذِّ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ نَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ (٢) قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ ٣٣ إِنَّ ٱللَّهَٱصْطَفَيْءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (٣٠ ذُرِّيَّةُ أَبَعْضُهَامِنُ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ (٣) إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنتَى وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمٌ وَإِنِي أَعِيدُها بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ (٢٦) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفَّلُهَا زَكِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَنداً قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابِ (٣٧)

الناقالية كالمنافقة المنافقة ا

هُنَالِكَ دَعَازَكِ رِبَّارِبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيَّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَتَبِكَةُ وَهُوقَ آبِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ (٣٥) قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ (أَنَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ أَي كُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّ رَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَاءِ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ يَكُمْرُيعُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ (تَ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَم وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْنِيمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥

CHELLER TO THE WAR WAS A CONTROL OF THE PARTY OF THE PART

وَيُكِيِّمُ أَلْنَاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَايَشَآءٌ إِذَا قَضَىٓ أَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ (٤٠) وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتنبَ وَٱلْحِكَمةَ وَٱلتَّوْرَيةَ وَٱلْإِنجِيلَ (١٤) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ يِلَ أَنِّي قَدْجِئْ تُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَثَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنِّبِّكُمْ بِمَاتَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّافِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ (١٩ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحُمْ أَوجِتْ تُكُمُّ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّحُمُّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمُ ١٥ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَمِ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا إِللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

رَبِّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكُتُبْنَامَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ (٥٥ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ عَاللَّهُ عَاللَّهُ عَاللَّهُ عَاللَّهُ عَاللَهُ ا ٱلْمَكِرِينَ ( أَهُ) إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَينَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ (0) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِم أُجُورَهُم وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٥٠ ذَالِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكِ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٥٥ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاتكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ ١ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِمَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوۤا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَفِياءَ نَا وَفِياءَ كُمْ وَأَنفُكَ اوَأَنفُكُمْ ثُمَّ نَبْتُهُ لَ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ \* (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*)

وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ١٦ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّاللَّهَ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ ١٣ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعُ بُدَا إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْءًا وَلَا يَتَّخِذَ بِعُضُا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَلْفَلا تَعْقِلُونَ ١٥ هَأَنتُمْ هَلَوُلآء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (11) مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانضَرَانِيًّا وَلَكِنكَانَ حَنِيفًا مُّسَلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٧) إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥) وَدَّتطَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيْضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ نَ

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ (٧١) وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَّهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٠) وَلَا تُؤْمِنُوۤ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤَتَّ أَحَدُ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيثُمْ أَوْيُحَاجُّوكُمُ عِندَرَيِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَا أَفُّ وَٱللَّهُ وَسِعْ عَلِيهُ اللهُ اللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ٧٤ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارٍ ؿۘٷٙڐؚ؋ؚۦٓٳؚڶؽؙڬؖٙ<mark>ٷڡؚڹ</mark>۫ۿۄڡ<mark>ۜۧؽ۫ٳڹ</mark>ؾٲ۠ڡؘڹ۫ۿۑؚڋۑڹٵڔڵۜڵؿؙٷڐؚ؋ٵٟڸؽؙڰٳڵۜڵ مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى أُللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥) بَكَيْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأُتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتُرُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَيَلِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَا الْ اللِّي اللهِ ٧٧

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُو مِنَ ٱلْكِتَابُ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكَالَكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَ ادَّالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّكَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتكب وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ (٧٠) وَلايَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا ٱلْلَكَيْكِكَة وَٱلنَّبِيِّئَ أَرْبَابًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بِعَدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّانَ لَمَآءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ۗ وَلَتَ نَصُرُنَّهُ إِقَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقْرَرُنا قَالَ فَأُشَّهُدُوا وَأَنَامُعَكُم مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ فَمَن تُولِّي بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُونَ (٨٢) أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (١٠) (中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)(中華)

قُلِّ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآأُنزلَ عَلَيْ نَا وَمَآأُنزلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّابِيُّونَ مِن رَّبِّهِم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنَّهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسَلِّمُونَ (١٠) وَمَن يَبْتَع غَيْر ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أُوهُوفِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ (٥٥) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُوۤاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١) أُوْلَتِهِكَ جَزَآ قُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٧٠) خَلِدِينَ فِيهَ آلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ (٥٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفُرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلضَّا لُّونَ فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُّ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَّا وَلَوِ ا ٱفْتَدَىٰ بِلِّهِ ۚ أُوْلَيْهِ كَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيتُمْ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ (١٠)

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِيُّونَ وَمَاتُنفِقُواْ مِنشَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٦ كُلُّ ٱلطَّعَامِكَ انْ حِلَّا لَّبَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ مِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَأَتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلطَّلِمُونَ اللَّ قُلْ صَدَقَاللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٥٠ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارَّكًا وَهُدَّى لِلْعَلَمِينَ (٥) فِيهِ ءَايَتُ أُبَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيم وَمَن دَخَلَه كَانَ ءَامِنّا وَلِيّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (٧) قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَابِلِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعُمَّلُونَ ﴿ فَالْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءً وَمَاأَللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ اإِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِينَ نَ

松川路

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِأُللَّهِ فَقَدُ هُدِيَ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم (١٠٠) يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ء وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (١٠٠٠) وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَدَ آءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعَمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُوْ تَهْتَدُونَ (١٠٠٠) وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيْكِ لَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ (١٠٥) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُ هُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ (١٠٠) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٠) تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالِمِينَ (١٠٨)

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (الله عَنْ الله عَنْ الْمُنَةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَثُوُّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرَالِكُ أَذَّى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَّ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ (١١) ضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ٓ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ لَ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١١٠ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِٱلْمُنكِرُ وَيُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (١١٠) وَمَايَفْعَ لُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ (١١٥)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا ۖ أَوْلَكُ هُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلْذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُو أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَعْضَآةُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَنتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللهِ هَآ أَنتُمْ أَوُلآء تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ -وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا عَامَنًا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُم إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيم إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيُّطُ (١٠) وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ

CUTED TO THE THE PARTY OF THE P

إِذْ هَمَّت ظَآيِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَاوَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٣٠) وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُّكُرُونَ (١٣٠) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلْتَهِكَةِ مُنزَلِينَ (١١١) بَلَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَنفِ مِنَ ٱلْمَلَيْمِكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٢٥) وَمَاجَعَلَهُ أَللَهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِتَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْيِزِ ٱلْحَكِيمِ (١٦) لِيقُطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكُمِتَهُمْ فَينَقَلِبُواْ خَآبِبِينَ (١٧٧) لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٢٩) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوٓ الْضَعَنَا مُضَعَفَةٌ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ اللَّهِ وَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٣٦

77

النالغ العتمان العلم العالم العلم ال

وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ (٣٣) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَافِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكِحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٣٥) أَوْلَتِيكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّنَ تُحُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَثْهَارُ خَلدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ (٣) قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٣٧) هَاذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينِ (١٣١) وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ (١٤) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَ دُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ (١٤٠) وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ (١٤٦) وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلِّ أَفَايْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلَاكِ مِن اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَنَّا مُّؤَجِّلا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَ انْوُ تِهِ عِنْهَ آوَ مَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عَ مِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِرِينَ (١٤٥) وَكَأْيِّن مِّن نَّبِي قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا أَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ (١١٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُ نَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِينَ (١٤٧) فَعَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ (١١٨) A THE STATE OF THE

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَىبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١١٥) بَلِ ٱللَّهُ مُولَكُمُّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ (١٥٠) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبِ بِمَا أَشُرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأُولَهُمُ ٱلنَّازُوبِئُسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١٥) وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَكَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أَرْسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَن حُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥٢ إِذْ تُصِّعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرِنَ عَلَيْ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٠)

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ ابْعُدِ ٱلْغَمِّرَ أَمَنَةٌ نَّعُ اسَّا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِليَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْعٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوُكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ مَّاقْتِلْنَاهَ لَهُنَّا قُلُلَّو كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِي أَللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَاٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ كِلِيمُ (١٥٥) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَنُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزُّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَامَا تُوا وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيَى و يُميتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (اللَّهُ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمُتُّمْ لَمُغْفِرَةً مِّن ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌمِّمَّا يَحْمَعُونَ (١٥٧

राम्स्या इत्ये हैं अपन

وَلَيِن مُتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ (١٥٨) فَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْحَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَرُمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٥) إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُو كُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١١) أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمْ وَبِيُّسَ ٱلْمَصِيرُ (١١١) هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ لِمَا يَعْمَلُونَ (١١١) لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠٠ أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّضِيبَةٌ فَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُم أَنَّ هَاذاً قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُم إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٦٥)

الناوة المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة

وَمَا أَصْنِبَكُمْ يَوْمُ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنتِلُواْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمْ قِتَالًا لَا تَتَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِ فِي أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَكْتُمُونَ (١١١) ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِم وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١١٥) وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْياء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرحِينَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَكِسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٧٠ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ عَ اللَّهُ وَمِنِينَ (١٧١) أَلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن البَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقُواْ أَجْرُ عَظِيمُ (١٧٠) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ (١٧٧)

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ (١٧٠) إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءً مُّ وَفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ (٧٥) وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّ ٱٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (٧٧) وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمَّلِي لَائُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ ا إِنْ مَا وَلَمُهُمْ عَذَابٌ شُهِينٌ ١٠٠ مَّا كَانَ أُلَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَاآَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ (١٧) وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْرًا لَّهُمْ بَلُهُو سَرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَيْوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّا ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنَّ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١٨) ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١٨٠٠ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ الْإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ (١٨٦) فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَد كُذِّ بَرُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرواَلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ (١٨٠٠) كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ وَإِنَّمَا ثُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُودِ ١٨٥ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا

15

وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ (١٨١)

العَمْرُ ال وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَايَشْ تَرُونَ (١٨٠) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨١) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١٤ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَا بِنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (١١١) رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارِ فَقَدُ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَكَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ الله رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدَّنَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الله عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الله

أَنْصَارِ اللهِ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرَ أَوْأُنتَيَ بَعَضُكُم مِنْ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَعْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا يَهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُثُوا بالمِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَن ٱلثَّوَابِ (١٩٥) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ (١٠) مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَكُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ (١٧) لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ (١١٨) وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنا قَلِيلًا أُوْلَيَهِ كَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١١٠) يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

النَّادِينَ النَّادِينَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## بِنَ إِللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيهِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقًاكُم مِن نَّفْسِ وَحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَاوَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَءَاثُواْ ٱلْيُتَلَمَىٰ أَمُواَلُهُمُّ وَلَاتَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَاتَأْ كُلُوٓ أَأَمُواَ لَكُمْ إِلَىٓ أَمُوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَكَيَّ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِعً فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ( ) وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسَافَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّرِيًّا ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمْ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِينَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُنْ قَوْلًا مَّغُرُوفًا ٥ وَأَبْتَلُواْ ٱلْيَتَمَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمْ رُشِّدًا فَٱدْفَعُوٓا الْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا

المنابلة المنتقالية ال

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلٌ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِتَكُمِي وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَكُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ( ) وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِم فَلْيَ تَقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْمِتَهَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا أَنَ يُوصِيكُوا اللَّهُ في أَوْلَكِ حُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيْنِ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواَهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي جِهَآ أَوۡدَيۡنِ ۚ ءَابَآ قُرُكُمْ وَأَبْنَآ قُرُكُمْ لَاتَدُرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكِكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لُّهُر يَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَٱأُوْدَيْنِ وَلَهُ إِنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمُ مِّنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أُوا مُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أُو أُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ ٱأَكَ ثُرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَمُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللَّهُ عَلْكُ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلَّهُ الله عَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينًا فَاللَّهُ عَلَاكُ مُهِينًا

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَنحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأُمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا (٥) وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَّا رَّحِيمًا ا إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٌ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ صُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١١)

البنالغ المنتقالية الم

وَإِنْ أَرَدتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجٍ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنَهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَكُنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا نَ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعَّضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَلَقًا غَلِيظًا (٢) وَلَا تَنكِحُواْ مَانكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا يُكُمُ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيِّبُكُمُ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمْ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْبِلُ أَبْنَا يَحِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠

VI

وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُ كِتَنَبُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمٌّ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ-مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَجُورُهُنَّ فَريضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعُدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( ) وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسْلِفِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِن فَإِن أَتَيْن بِفَحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ أَن يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسَبِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ (١)

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن قِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا (٢٠) يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ( تَا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً عَن تَراضٍ مِنكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَا إِن تَجَتَّنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْـهُ ثُكَفِّـرٌ عَنكُمْ سَيِّ الكُمْ وَنُدُ خِلْكُم مُّدُخَلاً كَرِيمًا (٣) وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ مِهِ عِبَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِسَاءَ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكْسَابَنَ وَسْعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ اللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ انَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

المنظمة المنتخاء المنتخاء المنتخاء المنتخاء المنتخاء المنتخاء

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَننِتَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُن فَعِظُوهُن وَأُهُجُرُوهُن فِي الْمَضَاجِع وَأُضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهَ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَايُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ واللهِ عَشْيَعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْنَى وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنْكُمْ إِنَّ ٱلسَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللهِ اللَّذِينَ يَتْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَحْتُمُونَ مَآءَاتَلَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينًا (٧٠)

لِجُونُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُولُوا الْمِنْسِكِياءُ

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِكَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ فَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (٣) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٣) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا فَ فَكَيْفَ إِذَاجِتْ نَامِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُكُلآءِ شَهِيدًا (اللهِ يَوْمَبِذِيَودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصِواْ الرَّسُولَ لَوْتُسَوّى بِهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّونَ السَّهَ حَدِيثًا ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْنَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مِّنْ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَكَمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠٤ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (1) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ عَامِنُواْ مِمَا نَزَّلْنا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَا ٓ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ ۗ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُكُمْ مَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا ثُمِّينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا ﴿ مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُّ لَآءَ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥)

17

أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (٥٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ١٠٥ أَمَّ يَحْسُدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَ اتَّلَهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَدُ ءَ اتَّيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا ١٠٥ فَينْهُم مِّنْءَ امْنَ بِهِ وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهِّمْ مَعِيلًا ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَدِينَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًّا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَن يزًا حَكِيمًا (٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَت سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً اللَّهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ٧٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُورٌ فَإِن تَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ ع اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِيّ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الإلان المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

أَلَمْ تَرَ إِلَّى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ ا إِلَى ٱلطَّعَوْتِ وَقَدْ أُمِنُ وَا أَن يَكْفُرُوا بِهِ - وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا نَ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمَّ تَعَالُواْ إِلَى مَآأُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكِفِقِينَ يَصُرُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِما قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا إِحْسَنَّا وَتُوْفِيقًا إِنَّ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ مَوْت أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا ت وَمَآأَرُسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأُسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تُوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبِّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ دُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسَلِيمًا (١٥)

الْمُ الْمُعْلِينَ الْمُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِيلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِينِي الْمِعْلِينِ الْمِعْلِيلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِيلِينِ الْمِعْلِيلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِيلِينِ الْمِعْلِيلِيلِينِ الْمِعْلِيلِينِ الْمِعْلِيلِينِ الْمِعْل

وَلَوْأَنَّا كَتَبَّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَأَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْمِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ وَلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (١١) وَإِذًا لَّا تَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (١٧) وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٨) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ١٠ ذَالِكَ ٱلْفَصْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُرَكُمْ فَٱنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعًا ٧٠ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ٧٠ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضْ لُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةٌ يُكلِّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوِّزًا عَظِيمًا ٧٣ فَلْيُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ٧

الإناليطان المراجعة ا

وَمَا لَكُورُ لَا تُقَايِّلُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَاء وَٱلْولْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (٧٥) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّعْفُوتِ فَقَاتِلُوٓ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيفًا (٧) أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُوا ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَالِمَ كَتَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَو لَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٌ قُلْمَتَكُ ٱلدُّنيا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمِن ٱتَّقَى وَلَا ثُظَّلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَندِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوُّ لَآ ٓ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَنُ اللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيَّتَةِ فِين نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَّى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧٠)

مَّن يُطِعِ

النالقائن على المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة التنتقاء

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَكَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٠٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ غَيْرَا لَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ انَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفًا كَثِيرًا (٥٠) وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِلْأَتَّبِعَتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ٥ فَقَنتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكُلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ( ١٠٠ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةٌ سَيِّنَةٌ يَكُن لَّهُ كِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ٥٠ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)

ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّاهُو ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسُهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُريدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَّلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مَسَبِيلًا (٥٠) وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلا تَتَخِذُواْمِنْهُمْ أَوْلِيٓاءَ حَتَّى مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلاتَتَّخِذُواْمِنْهُمْ وَلِيًّا وَلانصِيرًا (١) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَنَّ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَنِتِلُوكُمْ أَوْيُقَنِتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا فَ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُ كُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُو كُمُ وَيُلْقُوٓ اْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُنُدُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِم سُلْطَنَا مُبِينًا ١

95

المُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْم

وَمَاكَاتَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّدُ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمَّ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهۡلِهِ ، وَتَحۡرِيرُرَقَبَةٍ مُّؤۡمِنَةً فَمَن لَمۡ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَاتَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَاضَرَ بَتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُو ۗ إِلَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٤٠

المِنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ ال

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيِّرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِم مُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسهُمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّالُاللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ١٠٥ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ﴿ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمٍمْ قَالُواْفِيمَكُنتُم قَالُواْكُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَأَ فَأُوْلَيْكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مُصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٠) فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ وَ اللَّهُ عَفُواً عَفُورًا وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عِمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَإِذَا ضَرَّبَتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم حُنَاحُ أَن تَقَصُرُ وَالمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَيفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَ أُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُم فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُم وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَّهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ تَغَفُّلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ م أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوٓ الْسُلِحَتَكُمْ مَّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًامُّهِينًا نَالًا وَخُدُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًامُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّوْقُوتًا ١٠٠ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِمَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ١٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥) \*\*\*\*\*\*\*\*\*

وَٱسْتَغُفراللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَلَا يُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (٧٠٠) يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١١٠) هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلُآءِ جَندَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (إللهِ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْلِيْمُا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عِبَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُتَنَّا وَإِثْمَّا مُّبِينًا ١١١ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلْمَ مَّت ظَّا بِفَ ةُ مِّنْهُ مْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله

لَّاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُوَلِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ١٠٠٠ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُو لِهِ عَمَا تُولَّى وَنُصَلِهِ عَجَهَنَّمَ وَسَاءَتَ ا مَصِيرًا (١٥٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِأَسَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنكُا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مِّرِيدًا إِنَّ لَّعَنَّهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١٠ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينًا وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُنَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١٠٠ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُورًا نَ أُوْلَتِكَ مَأُولَهُ مُرجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصًا

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُّهُمَّ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبُدا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠ لَيْسَ بِأَمَانِيًّكُمُ وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَيهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَاللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٢٥) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (١٦) وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا ثُوَّ تُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضِّعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكِمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠٠

وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَٱخْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِتَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا اللهِ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعَدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَّصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كُالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٢٩) وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْينِ ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٠٠٠) و يلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ اللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا (١٠٠٠) وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٣) إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنَّيَ اوَ ٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٣٤ المُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّىمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلِيَّ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَى ٓ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُءُ أَأُوتُكُونُ وَأُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَنِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبُّلُ وَمَن يَكْفُرُ بأللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَكَلاً بَعِيدًا (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا (٣٧) بَشِرِ ٱلْمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١١) ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندُهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (١٣٠) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِأَنْ إِذَا سَمِعَتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِهَا وَيُسْتَهُزَأُ مِهَا فَلَا تَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَ إِنَّا كُمْ إِذَا مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَهِيعًا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مُعْلَمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مَا مُعْلَمُ مَا مُلْكُولُولِ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ مِنْ مَا مُعْلَمُ مِنْ مَا مُعْلَمُ مِنْ مِنْ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مَا مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مَا مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مُعْمِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُعْمِمْ مَا مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِل

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ أُو إِن كَانَ لِلْكَنْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بِيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١١١) إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُحَنِّدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَندِعُهُمْ وَإِذَاقَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُّلَآءٍ وَمَن يُضِّلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ إِسَبِيلًا ١٤ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ٱلْكَيْفِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجَعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا شَّبِينًا عَلَيْ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا ١٠٥٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١٤٧

الجناليقيانين يكي المجاهدي المجاهدين المجاهدين المجاهدين المجاهدين المجاهدين المجاهدين المجاهدين المجاهدين المحاهدين المجاهدين المجاهد المجاهدين المجاهد المجاهدين الم

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشَّوْءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سِمِيعًا عَلِيمًا (١٤٠) إِن تُبَدُّواْ خَيْرًا أَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيَقُولُونَ نُؤُمِّنُ بِبَعْضٍ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا فَ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَنِفُرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٥٥) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمُ كِتَنَّا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَا لُو أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّا أَتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفُونَاعَنِ ذَالِكٌ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَّا مُّبِينًا (٥٥) وَرَفَعَنَافُوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَاهُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْبَابُ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقَاعَلِيظًا ١٠٠٠

فَيِمَا نَقْضِهم مِّيثَ قَهُمْ وَكُفُرهم عِاينتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَاغُلُفُ بَلَطَبَعُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا (١٥٠) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّلِنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُا (١٥٧) بَل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٨) وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ = قَبْلَ مَوْتِهِ = وَيُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (٥٥) فَبِظُلْمِرِقِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْمٌ طَيِّبَتِ أُحِلَّتُ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْعَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ لَنَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَٓ ٱأُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجَّرًا عَظِيًا ١١٢

إِنَّا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ } وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلِّمُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِ دَ زَبُورًا ١٦٢ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا الله رُسُلًا مُبشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بِعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا (١١٥) لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ -وَٱلْمَلَيْمِكُةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالاً بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١١٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ آبُدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١١) يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّيِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لِّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا (١٠٠٠)

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَاتَغَلْمُواْفِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَٱلْقَنْهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ لَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَاٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِكُةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِّرُ فَسَيَحُشُّرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا (٧٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِم أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهِ عَنَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانُ مِّن رَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا ثُمِينًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِعِهِ فَسَيُدُخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٧٥)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْكَلَةَ إِنِ ٱمْرُقُواْهَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا مُنْ قُلْهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَ لَا لِيَسَ لَهُ وَلَا وَلَا أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَ اللَّهُ يَكُن لَمَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَ يَنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَلِي اللَّهُ يَكُن لَمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## المُؤْمِدُ النَّائِلَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

\_ إِللَّهِ ٱلدَّمْزِ ٱلرَّحِي

يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْمُ فُوْدُ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِ يمَةُ الْأَنْعُ مِ إِلَّا مَائِتَلِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهِ الْأَنْعُ مِ إِلَّا مَائِدِيدُ وَالْمَنُواْ لَا يَحْكُمُ مَايُرِيدُ وَ يَتَأَيُّما الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَحِلُّواْ شَعَكَ بِرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهُ مَايُرِيدُ وَ يَتَأَيُّما الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَحِلُواْ شَعَكَ بِرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهُ مَا يُرِيدُ وَلَا اللَّهَ لَتَعِد وَلَا عَلَيْتُم وَلَا اللَّهُ مَا يُرِيدُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَ عَنِ المُسَجِدِ الْحَرَامِ وَلَا اللَّهُ مَا يَعْمَ مَن الْمَسْجِدِ وَلَا يَعْمَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَنِ المُسْجِدِ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمُ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهِ وَالْتَقُومَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهِ وَالْمَالَةُ مَنْ وَالْمَالِكُواْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُرَدِّيةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمْ ذَالِكُمْ فِسَّقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَهُ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ هَٰمُ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَاعَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْمِّمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيُومَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَحِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓأَخَدَانِ وَمَن يَكُفُرُ ا بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ 

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ وَإِن كُنتُمْ جُنُبَّا فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّمِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَكُمْسُتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حَمْمَ وَأَيْدِيكُم مِّنْ فُمَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عِلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَالدِّكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا وَأَلَعُنَا وَأَلَعُنَا وَأَلَقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ الدَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمِ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَأَقَ رَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إَبِمَا تَعْمَلُونَ ( ) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (أُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ أَإِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّل ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُ ٱثَّنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمَّ لَئِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ أُللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكِفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفْر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠ فَبِمَا نَقْضِ مِ مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَوَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِّرُواْبِةِ - وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَأُعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٣)

الإنالتينالانك المراقبة المناقبة المناق

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّانَصَىٰ رَيَّ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُوا بِهِ عَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونَ ١٠ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كُثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَنُّ مُّبِينُ (أ) يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱبْنُ مَرْيَمُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ الْكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا وَلِيَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ وَٱلنَّصَدِي نَعَنُّ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّنُو مُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءٌ وَ سِيَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ إِلَّ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ قَدْجَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١٩) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ نَ يَعَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١١) قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَا فُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَ لَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٦

قَالُواْ يَكُوسَيْ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَ ٱلْبَدَّامَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَأَذُهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَايِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ٤٠٠ قَالَ رَبّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكْسِقِينَ (٥٠) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللهِ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْأَخَرِّ قَالَ لَأَقَتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ (٢٧) لَبِنْ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَّا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكَّ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (١٨) إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُو ٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَاقُا ٱلظَّالِمِينَ (١) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ نَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرًا بَا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُويَلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ (١) Week on Break

النيالانينان المنافقة المنافقة

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَافَكَأَنَّهَا ٱحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مبَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٢٠ إِنَّمَا جَزَا وَا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلِّبُوا أَوْتُصَلِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُوْا مِنَ ٱلْأَرْضُّ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوسِيلَةَ وَجَنِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِعِيمِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُ مُ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ الميكوكة المنائكة

يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءُ بِمَاكُسَبَا نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيْ حَكِيمٌ اللهُ فَهَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌرَّحِيمُ (٣) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفُرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَىٰ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفُواهِ هِمْ وَلَمْ تُؤَمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُ مَ هَنذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتَوُهُ فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْيُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمَّ هُمَّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ اللَّ

النازانيالانكالي المنافقة المن

سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَنْ لِلشَّحْتُ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْأَعْضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْءً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ (تَهُ) إِنَّآ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَحَةُ فِهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ مِا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْمِنَ كِتَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُوْنِ وَلَاتَشْ تَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠ وَكُتبَناعَلَيْهِمْ فِهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُن بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَكَ فَارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٥

النِيْ النَّيْنِ الْاِنْ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ المُأْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِللللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي اللللَّالِي الللللَّالِي الللَّالِ

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُوْرُ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ (أَ) وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدِّ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَآأُنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (٧) وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيمَلُوكُمْ فِيمَآ ءَاتَنكُمْ فَأُسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠٠ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنْوِبِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ( فَ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ .٥٠

النِيَاكِنَاكِيَ الْأَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَيَّ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضَ وَمَن يَتَوَكُّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (٥) فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِم مَندِ مِينَ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ المَّوَالَّهَ وَلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهُمُ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٣) يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَضَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِ دُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمٍ ذَٰ لِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ فَ إِنَّهَا وَلَيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (٥٥) وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (٥٠) يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّاً وَلِعِبَّا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَكِ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيآء ۚ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِنكُنتُم مُّوَّ مِنِينَ ٥٧

النيَّ النيِّ الرَّبْنَ } ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ ٥٠ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا كَثَرَكُمْ فَنسِقُونَ (٥٥) قُلُ هَلْ أَنَيِّئُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَأَنَاوَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ نَ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ال وَتَرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحَتُ لَيِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ لَوْ لَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَّنِيْتُونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتُ لَيِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مُبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَ تَكِيْمِرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَّا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَوة وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ 🕦

وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفِّرُنَاعَنَّهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١٥) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهُم لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ سَآءَ مَايَعْمَلُونَ ١٦ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ (١٧) قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ وَلَيَزِيدَتَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكُنَّا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ (10) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلْصَّدِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (إِنَّ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلَا كُلُّمَا جَآءَ هُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ نَ 

وَحَسِبُواْ أَلَاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَ مُّواْثُمَّ تَاكَالُكُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٧) لَقَدْكَفَرَأُلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبِي إِسْرَاءِ يِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ (٧٢) لَّقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَامِنً إِلَاهِ إِلَّا إِلَاهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (٧٣) أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ مُواللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَنْ فَوْرٌ رَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ عَنْفُورٌ رّحِيثُمُ اللَّهُ عَنْفُورٌ رّحِيثُمُ اللَّهُ عَنْفُورٌ رّحِيثُمُ اللَّهُ عَنْفُورُ رّحِيثُمُ اللَّهُ عَنْفُورُ رّحِيثُمُ اللَّهُ عَنْفُورٌ رّحِيثُمُ اللَّهُ عَنْفُورُ رّحِيثُمُ اللَّهُ عَنْفُورُ رّحِيثُمُ اللَّهُ عَنْفُورُ رّحِيثُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْفُورُ رّحِيثُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ عَنْفُورُ رّحِيثُمُ اللّهُ وَلَيْحِيثُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْفُورُ رّحِيثُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْفُورُ رّحِيثُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ إِلَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُورُ لِللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُورُ لِللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ لِللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ لِلْكُولُ عَلِيلُولُولُ لِللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلْكُولُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ وَأُمْنُهُ صِدِيقَةُ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامَ ٱنظر كَيْفَ بُكِيِّ لَهُ مُالْأَيْتِ ثُكِّرَ ٱنظر أَنَّك

يُؤْفَكُونَ (٥٠) قُلُ أَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمُ لِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٧٠)

يَّ النِيَالِيْنَا يَنِيَا لَكُونَا لِيَّالِيَّا لِكُونَا لِكُلِيْنَا فِي الْمُعَالِّينَا لِمُعَالِّينَا فَيَا قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوا أَهُوآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ ا كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٧ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدِدَ وَعِيسَى أَبْن مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (١٠) كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ (٥) تَرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّ مَتَ لَمُعُرَّأَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ٠٠٠ وَلَوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ الله لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَّةً لِّلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلْيَهُود وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ

قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ انَّا وَأُنَّهُمْ لايسْتَكُبُرُونَ ١٠

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَ امَنَّا فَأَكْتُبْنَ مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ (٣٥) وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وَاوَكَذَّ بُواْ بِعَايِنتِنَا أُوْلَيَهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ يَنَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحْرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِتُ ٱلْمُعْتَدِينَ (١٠) وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكَمُ طَيِّبًا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عِمُؤْمِنُونَ ١٨ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكُفَّارِتُهُ وَإِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجَدُ فَصِيامُ ثَلَنتُةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٩)

النَّالِيَنَاكُ لِي ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِينَاكُ } ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّاللّا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ فِي إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمَرُوا لْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُّنتَهُونَ ١٠٠ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُّ فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ مَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ (٩٠) لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِ حَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ أَإِذَا مَا ٱتَّـفُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْقَءَ امَنُواْثُمَّ ٱتَّقُواْ وَٓاَحْسَنُواْوَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ (الله عَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِأَلْغَيْبٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بِعُدَ ذَ لِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقْتُلُواْٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتلَهُ مِنكُم مُّتعمِدًا فَجَزآء مُرِّأَهُ مِثْلُ مَاقَتلُ مِن ٱلنَّعمِ يَحُكُمْ بِهِ عِذَ وَاعَدُلِ مِنكُمْ هَدْ يَأْ بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْ فَي عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفً وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامٍ (٥٠) 

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّ قُواْٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٦ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَائِكَ ٱلْكَائِكَ ٱلْمَالَةُ ٱلْمَالَةُ ٱلْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعَالَمَ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قِيكُمَّا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَالُحَرَامَ وَٱلْمَدْى وَٱلْقَاكَيْدِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١٠) أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٠) مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ (٩٩) قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلُكُمْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُمُ ١٠٠٠ قَدْ سَأَلُهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِمَا كَفِرِينَ (١٠٠) مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَاسَ آبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠  النالية المحالة المحال

وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبْنَا مَا وَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولُوكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّا وَلا يَهْتَدُونَ فِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّعُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِّسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِ عِثْمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُبَيْ وَلَانَكُنُّهُ شَهِدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ (١٠) فَإِنْ عُثِرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقًّا إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَ تُنَاّ أَحَقُّ مِن شَهَدِتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا ٓ إِذَّا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٧٠٠ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَ ٓ ٱ أَوۡ يَخَافُوۤ ا أَن تُرَدَّا يُمَن ٰ بُعَد أَيْمَنْهِمُّ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٨ الناليّان المُعْلَقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (١٠٠) إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْ كُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكُمةَ وَٱلتَّوْرَكةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَغَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ وَٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ فِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ عَنكَ إِذً جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينُ ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (١١) إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةٌ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١١١) قَالُواْنُرِيدُأَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١١)

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِّأُوَّ لِنَاوَءَ اخِرِنَاوَءَ ايَّةً مِّنكَ وَأُرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِ قِينَ اللَّهُ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّ لُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بِعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدَّامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٥ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَمِيَ إِلَنهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَايَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُ أُوفَقَدْ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (١١) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا ٓأَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمَّتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيذُ ﴿ ﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ الْمَكِيمُ ١١٠ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدَارَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١٩ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِي إِنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٢٠)

## المُوَكُوُّ الْأَنْجُ عَلَيْ

## النعفاء المنتفاع المنتفاة

ٱلْحَـمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّالَّذِينَ كَفَرُواْبِرَجِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ هُواللَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلا ۖ وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمُ تَمْتَرُونَ ( وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ (٣) وَمَاتَأْتِيهِ مِمِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْضِينَ ٤ فَقَدْكُذَّ بُواْبِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُم فَسُوْفَ يَأْتِيهِم أَنْبَاؤُا مَاكَانُواْبِهِ عِسْتَهْزِءُونَ ٥ أَلَحْ يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمكِن لَكُمرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ( ) وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِتَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ هَنَدَ آ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِي ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ (٨)

وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِشُونَ (٥) وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بَرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ ا بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِمَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَتَهُ زِءُونَ 🕥 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ١٠ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كَتَبَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ اأَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوۡمِنُونَ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلِّ إِنِّي أُمِن ثُأَنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَنّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (١٥) مَّن يُصَّرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِذْ فَقَدُ

فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفِهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (١٦) وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ

النالينان كالمناف المنافق الانعطاء

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَنَا ٱلْقُرُّءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وُكِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَّ وُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ عَإِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (١) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو أَأَيْنَ شُرَكَا وَكُمْ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠٠ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٣) ٱنظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسهم وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٤٠٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُو بِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّاً وَإِن يَرَوْاْكُلَّءَايَةٍ لَا يُوَّمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُحَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَطِيرًا لَأُوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشَعُرُونَ ٢٠ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يُلْيُتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَدِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَّا لُؤُمِنِينَ ٧

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخَفُونَ مِن قَبْلُّ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْ لُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ٢٥ وَقَالُوٓ أَإِنْ هِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ (أ) وَلَوْتَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ نَ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى ٓ إِذَاجَاءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسَّرَتَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَافِهَا وَهُمْ يَحُولُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَاءَ مَايِزِرُونَ (٣) وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو أُو لَلدَّارُ أَلْآخِرَهُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (٣) قَدْ نَعْلَمْ إِنَّهُ لِيَحْزُنْكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٢٣ وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلُ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَتَنَهُمْ نَصَرُناً وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْجَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَثْرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أُوسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَيُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١٠٥ 

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٢٦) وَقَالُواْ لَوْلَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَقُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٧) وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآيِرِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدٍ إِلَّا أُمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّ طْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءِ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّمِمْ يُحْشَرُونَ (٣٨) وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِ عَايِئِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَا إِلَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجُعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (٣٠) قُلُ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَتَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (١٠) وَلَقَدْ أَرْسَلُنا إِلَى أُمَوِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذُ نَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضِّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ (١٤) فَلُولَا إِذْ جَآءَهُم بأَسْنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُو بُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ عَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواب كُلِّ شَيْءِ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذُ نَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ (١٠) 

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِيَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَّهِ ٱنْظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ ثُمَّهُمْ يَصْدِفُونَ ١٠٠ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ٧٠ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ( فَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآ إِنْ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى ٓ إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ا أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ فَ وَأَنذِر بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَا أُو مَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتُطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوۤ الْهَنَوُّ لَآءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِ رِينَ ٥٣ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنُ بَعْدِهِ عَوْأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌرَّحِيمُ (٥٠) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٥٥ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا أَتَّبِعُ أَهُوَاءَ كُمُّ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (٥) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِهِ عَمَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ حَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ (٥٠) قُل لَوْأَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَيْضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ٨٠ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّاهُوْ وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ (٥٥ 

وَهُوَالَّذِي يَتُوفَّاكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجِلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَ جِعْكُمْ اللهُ عَنْ يَنْ يَكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نَ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَلَيْهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ شُمَّرُدُ وَا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ١٠ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوا لْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفَيْةً لَيِنَ أَنْجَلْنَامِنَ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كُرب ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ فَلَ هُوَالْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْ قِكُمْ أَوْمِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ويُذِيقَ بِعَضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِّ ٱنْظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (٦٥ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١١٠ لِكُلِّ نَبَايٍّ مُسْتَقَرُّ وُسُوْفَ تَعْلَمُونَ ١٧ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايكتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطِكُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٨)

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينْشَي وِلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠٠ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَّا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيهُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ نِ قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴿ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَا بِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ سَنَاٱللَّهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَلُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۗ وَأُمْنَ فَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٧٠ وَهُوَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُومَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورَ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٧٥ 

النعظام المنطقة الانعظام المنطقة الانعظام المنطقة المن وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٥) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوكَبَّ قَالَ هَنذَارَبِّ فَلَمَّا أَفُلُقَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ (٧) فَلَمَّارَءَ ٱلْقَمَرَ بَازِعَا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاِّلِينَ ﴿٧٧ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةٌ قَالَ هَنذَارَبِّي هَنذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْفُومِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا ثُشْرِكُونَ ٧ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧٠) وَحَاجَهُ وَقُوْمُهُ وَقَالَ أَتُحَتَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدُ هَدَنِي وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيِّئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكُتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطُنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٠) 

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أَوْلَيَهِكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (٨٢) وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَ اتَّيْنَهَ ] إِبْرَهِي مَعَلَى قَوْمِهِ عَنَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَاكَةٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٢٨) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُد وَسُلَيْمَنَ وَأَبُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـُرُونَ وَكَذَالِك بَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (10) وَزَكْرِيّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٥ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (١٠) وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتِهُمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَتَقِيمِ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ بَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٥٠) أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتنبَ وَٱلْخُكُم وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَأُولًا ۚ فَقَدُ وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ (١) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِةٌ قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ( \*\*\* XYI \*\*\*\*

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَٱللَّهُ عَلَى بَشَرِمِن شَيَّ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبُ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِي مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَّى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَمْ تَعَلَّمُوٓاْ أَنْتُدُوَلا عَابَآ وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خُوضِهُمْ يَلْعَبُونَ وَهَنذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِلَّا لَاَخِرَة يُؤْمِنُونَ بِلِجَّه وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّل لِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَكَيِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْراً لَحْقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكْبِرُونَ ١٠٠ وَلَقَدْجِئْتُمُونَا فُرَدى كَمَاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاء كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُأً الْقَدَّنَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنْتُمْ تَزَّعُمُونَ ﴿

إِنَّ ٱللَّهَ فَا لِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٥٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ (١٠) وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بَهَا فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٠) وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنْبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحْدَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةً ٱنظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِدِ عَالَا فِي ذَالِكُمْ لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (١٠) وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَ نَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَالْحِبَةُ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (اللهُ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَخَالِقُ كُلِّ شَيء فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَنَا لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوهُوَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُوهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيارُ (اللَّهُ قَدْ جَاءَكُم بَصَا إِرْمِن زَيِكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ فَي وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ فَ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 🗝 ٱتَّبِعْ مَٱ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَكَهَ إِلَّا هُو ۗ وَأَعْرِضْ عَ ٱلْمُشْرِكِينَ (اللهِ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآأَشُرَكُواْ وَمَاجِعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ ٧٠٠ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُوَّا بِغَيْرِعِلْمِ كُذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاكَافُواْ يَعْمَلُونَ (١٠٠٠) وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ اللَّهُ لَّيُوَّمِنُنَّ مِا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصِدَرُهُمْ كَمَالَةً يُؤْمِنُواْ بِهِ عَ أُوَّلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ

وَلُوَ أَنَّنَا نَزَّلْنَ آ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهِ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلُوشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ الله وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ (١١١١) أَفَعَ يُرَاللّهِ أَبْتَغَى حَكُمًا وَهُوَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّاهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقَّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٠٠٥ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللهَ فَكُنُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاكتِهِ مُؤْمِنِينَ ١١٨

121

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْحُلُوا مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِ مِ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (١١) وَذَرُواْ ظَلِهِ رَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلَّا لَأَنْدِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُواْمِمَّا لَمْ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَ آبِهِ مُ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرَكُونَ (١٣) أُومَن كَانَ مَيْ تَنَافَأُحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّنَاهُ وِفِ ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٣٠) وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَاكَةُ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّى نُؤُتَى مِثْلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ إِسَالَتَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١٠٠

النفالفظ المنفط المنفطية المنفطية المنفطية المنفطية

فَمَن يُردِاللَّهُ أَن يَهْدِيهُ بِشَرْحٌ صَدْرُ وُلِلْإِسْلَيْرٌ وَمَن يُردُ أَن يُضِ لَهُ يُجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢٥) وَهَنذَاصِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمً أَقَدُ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْكَةِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٦٦ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَجِمْمُ وَهُوَوَ لِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٧٠ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمْ عَشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكْثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ عَابِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا ٱلْجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَاقَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٦) يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمَيَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايْتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَأْقَالُواْ شَهِدْنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَيْ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ١٠٠٠ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَنْفِلُونَ (١٠)  الْمُوالِقِينَ اللَّهُ مِنْ اللّ

وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَاعَ مِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلْعَمَّا يَعْ مَلُونَ (٣٢) وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُوٱلرَّحْ مَةً إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمُآ أَنْشَأُكُم مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ١٣٣ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ إِنَّ قُلْ يَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لِلاَيْفُلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (١٥) وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبً افَقَ الْواْهَ لَذَالِيَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَنذَا لِشُرَكَآبِكَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيْصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ ساء مَايَحْكُمُونَ (٣١) وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَيِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ (١٣٧) النخالف المعالمة المع

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعُكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ للايطُعَمُهَاۤ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْةً سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَافِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَيْ أَزُورِجِنَا وَلَمُحَرِّمُ عَلَيْ أَزُورِجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء مُسَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٣) قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤا أَوْلَندُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ا قَدْضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴿ إِذَا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْمُ وشَاتِ وَغَيْرُ مَعْمُ وشَاتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَعِبًا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ إِكُلُواْ مِن تُمَرِهِ عِإِذَآ أَثَمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ - وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ الله وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا حَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمْ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ كَا

ثَمَنِيَةَ أَزُورَجٍ مِنَ ٱلضَّانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثَّنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِي نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ (١٤٣) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنتَيينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنتَيينِ أُمْ كُنتُمْ شُهَداء إِذْ وَصَّنكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذاً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهَ لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مُّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٤٥) وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا كُلِّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَوَاتِ أَوْمَا ٱخْتَكَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَالِقُونَ اللَّهُ

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عِنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّكُواْ لُوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلَا ءَابَآ وَثُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَاكُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْ بَأَسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إَن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ فَا قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَثْمَ لُدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَأْ فَإِن شَمِ دُواْ فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٥٠ قُلُ تَعَالُواْ أَتْلُ مَاحَرٌمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ ع شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمْلَتِي نَخُنُ نَرْزُقُ كُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَاتَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١) 

النخطيا المنتخطيا المنتخطيا المنتخطيا المنتخطيا المنتخطيا

وَلَا تَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُّهُ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْفُ نَفُسًا إِلَّا وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَاثُكُلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٠) وَأَنَّ هَندَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (٥٥) ثُمَّءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (١٥٠) وَهَنذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ اللهُ أَوْتَقُولُوا لَوَأَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَ كُم بِيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنتِنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيَصْدِفُونَ (١٥٧)

النَّالِيُّولُونُ الْأَنْعِمُ لِللَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللّ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَتِ كُهُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنتَظِرُوٓا اللَّهِ إِنَّا مُنتَظِرُونَ (١٥٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم مِاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَنجَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَ وَمَنجَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَىنِي رَبِّي إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينَاقِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١١١) قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسْكِي وَخَيَايَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَلْهُ وَبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ (١١٣) قُلْ أَغَيْراً اللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (١١٠) وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَن كُورُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِلْعَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهِ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِلْعَفُورُ رَّحِيمُ



نِفَاكُمْ لِلْمُعَالِثُونَ الْأَجْرَالِيَّةُ الْأَجْرَالِيَّةُ الْأَجْرَالِيَّةُ الْأَجْرَالِيَّةِ الْأَجْرَالِيَّةُ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرَ تُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَّهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ ١٦ قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّر فِيهَا فَأُخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِينَ ١٣ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهِ عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَآ أَغُونِيَّنِي لَأَقَعُدُنَّ لَمُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (ال أُمَّ لَاتِينَاهُ مِمِّنَ ابْينِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ١٤ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومَا مَّلْحُورًا لَّمَن بَيعك مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمِعِينَ (١٨) وَيَتَادَمُ أُسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَوَسَّوسَ لْهُمَا ٱلشَّيْطِ نُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ نَكُمَارِيُّكُمَاعَنُ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ أَنْ وَقَاسَمُهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (١) فَدَلَّنْهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَمُمَاسَوْءَ ثُمُ مَاوَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَعُهُمَارَيُّهُمَاۤ أَلُوٓ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوُّ مُّبِينٌ (١٠

قَالَا رَبَّنَاظَلَمُنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٢٠) قَالَ ٱهْبِطُواْبِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ (اللهِ عَالَفِهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (٥٠) يَبَنِي عَادَمَ قَدْأَنزَلْنَا عَلَيْكُم لِيَاسًا يُؤرَى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ ٱلتَّقُويٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِلَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ٢٠ يَنبَى ءَادَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُويُكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ يَهِمَا ۚ إِنَّهُ يِرَكُمْ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُونَهُمَّ إِنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٧ وَإِذَافَعَلُواْ فَحِشَةٌ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَنَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٠ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسُطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدۡعُوهُ مُعۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَابَدَاً كُمۡ تَعُودُونَ 🔞 فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلظَّمَاكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱلَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَتُدُونَ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَتُدُونَ اللَّهِ 

نُوَالفَقِكُ مِنْ ﴿ إِنَّ الْمُعَلِّقُ الْأَجْرَاهِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّولُو الْمُعَلِّولُو الْمُعَلِّو

يَبَنِي ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ ) وَلَا تُنْتَرِفُوا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلمُسْرِفِينَ (٣) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَلَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢٦ قُلُ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِ ثُمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ-سُلُطُنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ٢٠ يْبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايْتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ (٣٥) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنْهَا أَوْلَيْكِ أَصْحَنْ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ( عَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِءَ أُوْلَيِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ حَقِّى إِذَاجَاءَ تُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ (٧٧)

النالقية النالغانية النالغانية النالغانية

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَدِ قَدۡ خَلَتْ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱذَّا رَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنهُ مُ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَآؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفًامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّاتَعْلَمُونَ (٣٨) وَقَالَتَ أُولَنهُمُ لِأُخْرَنهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَٱسْتَكْبُرُواْ عَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلْجِيَاطِّ وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَا دُو مِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزَى ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسَمِلُواْ ٱلصَّىلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجِنَّةِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ (أَنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْتِهِمُ ٱلْأَنْهُ لُوقًا لُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سَنَا لِهَنذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدَىنَاٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَابِٱلْحَقّ وَنُودُوٓ ا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢

وَنَادَى ٓ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَرَيُّكُمْ حَقًّا قَالُواْنَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ إِينَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ٤٠ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلُ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَيْفِرُونَ (فَ ) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْ فِوُنَ كُلّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْعَابَٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِقَالُواْرَبُّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧) وَنَادَىٓ أَصَّابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَايَعْ فُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُواْمَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَكُبُرُونَ ( فَ أَهَا وُلاَّ وَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَا لُهُمْ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً إِدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُونَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزُنُونَ (الله عَنَا أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِتَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَاعَلَى ٱلْكَنفرينَ ١٠ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِي أَفَالْيُومَ نَنسَنهُ مُ كَمَانسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَاكَ انْوَاْبِعَا يَتِنَا يَجْحَدُونَ (٥١) 

المنالقية المناقبة ال

وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِتَنبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُلَّك وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (٥٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةُ بِيَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ إِيقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدْجَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَابِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَّفَعُواْ لِنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعُملُ ا قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (٥٠) إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَظْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُوٓٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ عَأَلا لَهُٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٤٥ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِلاَيْحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ (٥٠) وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْقًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيكُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥) وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُرُ ابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَ حَتَّى إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلثَّمَرَ تِكَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٥٧)

الْعَالَةُ ا وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ عُواًلَّذِي خَبُّتَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدًا كَنَاكِ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُ وَنَ (٥٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ أَعَبُدُ وِ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قُوْمِهِ عِإِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ عَالَ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِينِي رَسُولٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ال أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ١ أُوعِجْبُتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُمِّن رَّبَكُمْ عَلَى رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَقُواْ وَلَعَلَكُمْ ثُرَّحَمُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقِنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ إِ إِلَا يَكِينًا إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمًا عَمِينَ ١٤ وَإِلَّ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أُعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَّقُونَ ٥٠ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنُرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ 

أُبِلِّغُكُمُ

أُبَيِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُرُ نَاصِحُ أَمِينُ ۞ أَوَعِجْبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُ مِن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْ كُرُوٓ الْإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْ كُرُواْءَ الآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ اللهُ قَالُوٓ أَأْجِثَتَنَا لِنَعْبُدَ أُللَّهَ وَحُدُهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يعْبُدُ ءَابَآ وُنَآ فَأَتِنَا بِمَاتَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّادِقِينَ ٧٠٠ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱنتَظِرُوٓ اللِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ (١) فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ (٧٠) وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاً قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَنْ مُرْهُ قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِن رَّبِّكُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ (٧٠)

وَٱذَ كُرُوٓا

وَٱذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِعَ ادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَخِذُونَ مِن شُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْ كُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٧٠ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُ لَمُونَ أَتَ صَلِحًامُّ مَسَلُّ مِن رَّيِّهِ قَالُوۤ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٧٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓ أَإِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ (٧) فَعَقَرُواْ ٱلتَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنَ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ إِلَّ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُ كُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحُبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ (٧) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأْتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةٌ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (١١)

وَمَاكَانَ

المُنْ الْغَالِمُ الْغَالِمُ الْغُلِيلُ الْغُلِيلُ الْغُلِيلُ الْغُلِيلُ الْغُلِيلُ الْغُلِيلُ الْغُلِيلُ الْغ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ١٠٠ فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنبِرِينَ ١٠٠ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم المَّطَرُّا فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٨٤) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُ دُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَاتَبُّخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْ يَآءَ هُمْ وَلَا تُفْسِدُ وأَفِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥٠ وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ عِلْمِهِ وَتَمْغُونَهَا عِوَجَّا وَٱذَكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَنْفَكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّرْيُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَّىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بِينَانَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ٧٠

قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ مَلَنُخْرَجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلُو كُنَّاكُرِهِينَ ٥٠ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آَن نَّعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَرَبُّنا كُلُّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْتِحِينَ (٨٠) وَقَالَ ٱلْكَرُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَّا لَّخَسِرُونَ (١) فَأَخَذَ تُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْشُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ (١٠) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَوْمِلْقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَنصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَ اسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ (٣٠) وَمَآأَرْسَلْنَافِي قَرْيَةِ مِننِّبِي إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٤٠٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّر ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ الناليان النواف النواف

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكُتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِينَكُذَّ بُواْ فَأَخَذْ نَكُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيكَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ أُوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (١٠) أَفَأُ مِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُونَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِ أَوَلَقَدْ جَآءَ تُهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ ١ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفَاسِقِينَ اللهُ أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِۦ فَظَلَمُواْ بِمَ أَفَانظُ رُكِيْفَ كَاتَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِي الللَّالَّالِي الللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَقَالَ مُوسَونِ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ وَقَالَ مُوسَونِ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

حَقِتُّ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ قَدْجِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رِّبِكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَوْءِيلُ (فَ قَالَ إِنكُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأَتِ جَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١٠٠) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينُ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَآءُ لِلنَّظرِينَ (١٠٠٠) قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُّ عَلِيمُ (١٠٠) يُرِيدُأَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ (١١٠) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْ حِرِعَلِيمِ (١١١) وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنَّ ٱلْعَلِيينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١٠ قَالُواْيَكُمُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُّ ٱلْمُلْقِينَ ٥٠٠ قَالَ أَلْقُوآَ فَلَمَّا أَلْقُواْ سَحَرُوٓاْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ ١١١ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىّ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١٧٠ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٨٠ فَغُلِبُواْ هُنَا الِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ١١٠ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١٠٠  المِبُورِينَ الْمُعَافِينَ الْمُعَافِينَ الْمُعَافِينَ الْمُعَافِينَ الْمُعَافِينَ الْمُعَافِينَ الْمُعَافِينَ

قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (١١) رَبِّ مُوسَى وَهَـٰرُونَ (١١) قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَلَا الْمَكْرُ مُكَرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهُ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣٠ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَتَكُمُ أَجْمَعِينَ اللهُ قَالُوٓ ا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٥ وَمَاتَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنًا بِعَايِنتِ رَبِّنَالُمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَآ أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٦) وَقَالَ ٱلْمُلاَمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَ تَكَ قَالَ سَنْقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ ـ نِسَاءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ ١٧٧ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٨ قَالُوٓا أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئُ تَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١١٥ وَلَقَدُ أَخَذُنَّاءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللهُ

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَٰذِةً عَوْإِن تُصِبُّمْ سَيِّتَ ثُهُ يَظَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَكْمَ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣١) وَقَالُواْ مَهْمَاتَأْتِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (١٣) فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْقُوْمًا تُجْرِمِينَ (٣٣) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهِ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ (١٣٥) فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمُدِيرِ بِأُنَّهُمْ كُذَّ بُواْبِعَا يَكِتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَلْفِلِينَ (٣) وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكُنَا فِيمَ أَوْتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَاتَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ (٣٧)

وَجَوْزُنَابِبِنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَفَ أَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمُّ ءَالِهَأُهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَوُّكَ إِنَّ هَنَوُّكَ مِنْ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَنطِلُ مَّا كَانُواْيِعْمَلُونَ (٣٠) قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَيْهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رِّيِّ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١١١ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةٌ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ٤ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَال رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِني وَلَكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ اَنْهُ فَسَوْفَ تَرَكِيٰ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكُ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّيكِرِينَ اللهِ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَأْ سَأُوْرِيكُمُ دَارَٱلْفَاسِقِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايْتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّ بُواْبِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَلِينَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٤٧) وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِنْ خُلِيِّهِ مَ عِجْلاَجَسَدًا لَّهُ خُوار أَلْمْ يَرَوا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ (١٤٨) وَلَا اسْقِط فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَاوَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٤٥

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ وَٱلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ (١٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةُ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَأَ وَكَذَا لِكَ نَجْزى ٱلْمُفْتَرِينَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّ عَاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنُ بِعَدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥٢) وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥٠ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ إِسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَيَّأَةُ لِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُمِنَّآ إِنَّهِيَ إِلَّافِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةً أَنتَ وَلَيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنا وَٱرْحَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ ١٥٥ 

وَٱكْتُبُ لَنَا فِ هَندِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّتِ ٱلَّذِي يَجِدُونَ مُ مَكْتُوبًا عِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِّ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّتَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وعَنزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيَكِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (١٥٧) قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ لآ إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْي وَثُمتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ (١٥٨) وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ مُهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ عَدِلُونَ (١٥٠)

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْكِجُسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْغَمْمُ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى حُكُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواۤ أَنفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًانَّغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ أَسَازِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ ) يَظْلِمُونَ (١١٠) وَسْئَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ حِيتَانْهُمْ يَوْمُ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمُ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُّ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١١١

المُؤْكِدُ الْأَجْرَافِيَ

الأزالتاع

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهُ عَذَابًا شَدِيدً أَقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠٠ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْيَفْسُقُونَ ١٦٥ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ ١١١ وَإِذْ تَأَذَّ نَ رُبُّكَ لَيَبُعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُرُ رَحِيثُ (١١٧) وَقَطَّعَنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنَهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَاهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّءَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١١٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِتَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَناً وَإِن يَأْتُهُمْ عَرَضٌ مِّتْلُهُ مِنْ أَعْدُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَنَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ٧٠٠

الجنا

وَ إِذْنَتَقَنَا ٱلْجَبَلُ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وُظُنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِبِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ سَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَلِّي شَهِدُنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلِفِلِينَ (١٧١) أَوْتَقُولُوۤا إِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهُ لِكُنَا مِافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٧٠ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَٱسْلَحَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ (٧٠٠) وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبِعَ هَوَنَّهُ فَمَثَلُهُ كُمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَثْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٠ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اَينتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ٧٧ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ تَدِي وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١١)

النِّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالَّا النَّهُ النَّالِي النَّالْمُ اللَّهُ اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّال

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بَهَا وَلَهُمُ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بَهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ مَا أَوْلَتِيكَ كَأَلْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَلِفِلُونَ (٧٠) وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِمَ أَوَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ إِهِ عَسَيُجْزُوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠٠٠) وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِ ايَنتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٠ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ (١٨٠) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠٠ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجُلُهُمْ فَبِأَي حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ (١٨٥) مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَ لَا هَادِيَ لَهُوَيِنَدُرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨٠ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُرَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّاهُوٓ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْعُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٨٧)

قُلِ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سَتَكُثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوعُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٨٨ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنها حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَفَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُمَا لَئِنْءَ اتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنكرينَ (١٨١) فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِكًاءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٠٠) أَيْشُركُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمُ يُخْلَقُونَ (١١١) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ (١١١) وَ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَّآءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أُمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ١٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُّ أَمْثَا لُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ١١٠ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَ أَمْ لَمُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْرَلَهُمْ أَعْيُنُ يُصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ مِهَا قُلُ الْدُعُوا شُركاء كُمْ شُمّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ (١٩٥) 

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابُّ وَهُوَيَّتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ (١٩٦) وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ (١٩٧) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُىٰ لَايسَمَعُوآ وَتَرَدُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٠٠٠) خُذِ ٱلْعَفُووَأُمْنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ١١٠ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَنْزُغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ إِللَّهِ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّمُهُمْ طَلْيَفُّ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ (١٠) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِيَّ هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوَّمِنُونَ (٢٠٠ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ عَا وَخِيفَةٌ وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَلْفِلِينَ (٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّك الايسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يِسَجُدُونَ اللهِ اللهِ



النَّهُ الدِّينَا اللَّهُ عَالِينَ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَتِبِكَةِ مُرْدِفِينَ ٥ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُـرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يزُحكِمُ أَن إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةٌ مِّنْ هُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيْطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُوْرِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ١ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَنِّ كَدِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِّتُواْ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ سَأُلُقي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبُ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْمِنْهُمْ كُلَّ بِنَانٍ ١٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُّا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَالِبَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ١٠٠ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ (٥٠) وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِنِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْصِيرُ اللَّ

والتفايل المنافقة الم

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرِ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرِي ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَوْأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنَّ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ ا فِتَ تُكُمْ شَيْءًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تُولَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ٢٠٠ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ ١٦ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (١٠) وَلَوْعِلِمُ اللَّهُ فِيمُ خَيْرًا لَّأَسْمَعُهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ٤ وَأَتَّقُواْفِتْنَةً لَانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

وَٱذْكُرُوٓ إِإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَا وَسَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ اللَّهِ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓ الْمَنْكَ تِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٧ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتُنَةً وَأَنَّاللَّهَ عِندُهُو أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُزْقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِبُّوكَ أَوْيَقُتُلُوكَ أَوْيُخْ رِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْراً لُمُكِرِينَ (٣) وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآإِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُو ٱلْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّن ٱلسَّمَآءِ أَوْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِم وَمَاكَاتَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣ المنالة المنال

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓا أَوْلِيآءَهُۥ ۚ إِنْ أَوْلِيَآوُهُ ۗ إِلَّا ٱلْمُتَّقُّونَ وَلَكِئَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَمَاكَانَ صَلاَّتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّامُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّ واعن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحسَرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَّي جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (" لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ لُهُ عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَ لَهُ إِن جَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٣) قُل لِّلَذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ (٣) وَقَلْتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ بِيَّةٍ فَإِنِ ٱنتَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَن كُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

وَٱعۡلَمُواۤ أَنَّمَاعَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَتَ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِتَمَى وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبِيلِإِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبدِنا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ نَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنيَ اوَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تُوَاعَدتُّ مُلاَّخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِن لِيَقْضَى ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْ إِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيِّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ إِنْ إِذْ يُرِيكُهُمُ أَللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْأَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ فَ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبَتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (6) 

النَّالِيُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ نَ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ فَا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ، مُنتَ مُ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تُرَوْنَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللَّهُ وَاللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْ اللّلَّةُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا لِلللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّلِهُ مُلِّلِهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللّلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا لَا اللَّهُ مُلْ الللَّهُ مُلْلِمُ الللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّلِللللللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ الللَّهُ مُلْمُلًا مُلْ اللّ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّهَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّهَ وَلَا إِدِينُهُمَّ وَمَن يَتُوكَّ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيثُرُحَكِيثُ (١) وَلَوْتَرَيْ إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ كُمُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَ ذَاكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥٠

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٣) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَذَّبُواْ عِايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (30) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠٠ ٱلَّذِينَ عَهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّمْ وَ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (٥٠) فَإِمَّا تَثُقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَأُنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥٠ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْسَبَقُوۤ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥٠ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُم اللَّهُ يَعْلَمُهُم وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن جَنحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١١) 

وَ إِن يُرِيدُوٓا أَن يَغَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مُ لَوَأَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَن يزُّ حَكِيمٌ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبْرُونَ يَغْلِمُواْ مِانْتَايْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائكُةٌ يُغْلِمُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠ ٱلْعَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّانَّةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِانْتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ١٠ مَا كَاتَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُربِدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ١٠ لَوَلَا كِتَبُّ مِّنَ

ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُواْمِمَّا فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ ١٠ غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ ١٠٠

المِنُ الْعَشِكُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتَيُّ قُل لِّمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى ٓ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتُكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٧١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيٓ إِكَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيٓ آَءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثُنَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٧٠) وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بَعْضُهُمْ أَولِيآ ءُبَعْضَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ (٧٧) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَهَدُواْفِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنصَرُوۤا أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ١٧ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْهِكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَبِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ



المُنظِينِ المُنظِينِينِينِينِ المُنظِينِينِ المُنظِينِينِينِينِ المُنظِينِينِينِ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِن دَاللَّهِ وَعِن دَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفَوَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفُو هِمْ وَتَأْبَى قُلُو بُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ١ ٱشْتَرَوْاْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَإِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ كَايْرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ نَ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ١٠ وَإِن تَكَثُوّاً أَيْمَننَهُم مِّنُ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓاْ أَيِمَّةُ ٱلۡكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللَّ أَلَا تُقَايِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَـ شُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُم أُوَّكُ مَ أُوَّكُ مَرَةً أَتَغُشُونَهُمُ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ١٠

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُ مُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ١٠ وَيُذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١٥ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُأْتَركُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَلِيجَةٌ وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ (١١) مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَحِدَ ٱللَّهِ شَنْهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ ٧ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُوالِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْ كَهُمُ ٱلْفَا يَرُونَ نَ 

بَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوا نِ وَجَنَّاتٍ لَمْمُ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَ آأَبُدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِمٌ ١٠٠ يَنَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخُوا نَكُمْ أُولِيا آء إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٢٠ قُلْإِن كَانَءَ ابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِجْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُرُ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُ أَقْ تَرَفْتُمُوهَا وَتِجِدَرُةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْ نَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ - فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ - وَاللَّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٠) لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أُعْجَبَتْكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَحٍ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ (١٥) ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرْتَرُوهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَ آجٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ

رَّحِيمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقَ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ (١٦) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدِي ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُواهِهِمَّ يُضَهِ عُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلٌ قَلَتَكُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤُفَكُونَ آ اللَّهُ أَنَّكَ ذُوٓ الْحَبَارَهُمْ

وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ أَبَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوٓ الْإِلَّالِيعَبُ دُوٓ الْإِلْدَهَا وَحِدّاً

لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَننهُ عَمَّا يُشُركُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

النالعَشِلُ ﴾ ﴿ اللهُ ال

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفُواَ هِمْ مَ وَيَأْبِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ (٣٠) هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِإِلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ٢٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلدَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم يُعَمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمٌّ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ وَ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّدَافِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَ أُحُرُمُ أُذَالِكَ ٱلدِينُ ٱلْقِيَّمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَأَفَّةُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ (٣)

النال التعليم المنظمة المنطقة المنطقة

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّ ءُ زِيَادَةً فِي ٱلْكُ فَرَّيْضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَ أَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ أُوعَامًا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مِسْوَءُ أَعْمَى لِهِمُّ وَٱللَّهُ الايهدِى ٱلْقُوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ (٣٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَاقِيلَ لَكُمُ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِ يتُم بِٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرةَ فَمَامَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلْيِلْ (٣) إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُ حُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (٢٥) إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدُنصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱلثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَعِبِهِ عَلَا تَحْفَزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ (١)

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّوَجَهِ دُواْ بِأَمُوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُ أَلشُّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِأَللَّهِ لَو أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ مُهِ لِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (١) عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِم وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ ٤ إِنَّمَايَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ١٥٥ وَلَوْأَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَا ثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اللَّهُ مُواْمَعُ الْقَاعِدِينَ لَا لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخِبَالَّا وَلَأَ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمْ ٱلْفِتْنَةُ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّا لِمِينَ (٧) 198

لَقَدِ ٱبْتَعَوَّا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبِّ لُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَأُمْ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ (١) وَمنْهُم مَّن يَ قُولُ ٱئْذَن لِي وَلَا تَفْتِنَّ ۚ ٱلَافِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّ مَ لَمُحِيطَةُ إِلَّاكَ فِينِ الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُم وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةً يُعَولُواْ قَدَا خَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتُولُواْ وَّهُمْ فَرحُونَ (٥٠) قُل لَّن يُصِيبَ نَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا أَهُوَ مَوْلَىٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ ٥٠ قُلُ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا ٓ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَيْ وَنَحُنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ أَللَّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبِّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (٥٠) قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلُ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُم قَوْمًا فَسِقِينَ (٥٥ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ (٥٠)

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُو لُهُمْ وَلا آُولَندُهُمْ إِنَّمَا يُربِدُ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبُ بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥٠٠ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يُفَرَقُونَ (٥) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَنَرَتِ أَوْمُلَّ خَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ٥٠ وَمِنْهُم مِّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ (٥٥) وَلُوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُو لُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ١٥٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَدِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ أُذُنُّ عَلَم اللَّهِ مِنْ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ أُذُنُّ خَيْرِ لَّكُمُّ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

يُحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمُّ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلْمُ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَتَ لَهُ نَارَجَهَ نَمَ خَلِدًا فَهَأَ ذَلِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَظِيمُ ١١٠ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةُ تُنبِّعُهُم بِمَافِي قُلُومِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذُرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَحُونُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِأَللَّهِ وَءَاينتِهِ وَرَسُولِهِ عَنْ تُمْ تَسْتَهُ زِءُونَ (١٥) لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰذِكُو إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِنكُمْ نُعُذِّبُ طَآبِفَةً ا بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (أَنَّ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُ هُ مِ مِّنَ بَعْضِ يَأْمُ رُونَ بِٱلْمُنكِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (١٧) وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ فَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِي أَهِيَ حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (١٨)

النالغ شارك المنظل المناسلة ال

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓ الْقَاأَشَدِّ مِنكُمْ قُوَّةٌ وَأَكْثَرَ أَمُوالَّا وَأُولَكَ افَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتُعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓ أَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَاكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَلَمُ يَأْتِهِمُ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِم وَأَصْحَبِ مَدْيَن وَٱلْمُؤْتَفِكُتِ أَتَهُمْ رُسُ أَهُم بِأَ لَبَيِّنَتِّ فَمَاكَانَ أَللَّهُ لِيظُلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَمُ مَ يُظْلِمُونَ (٧٠) وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أُولِيآ أَهُ بِعَضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيْقِهِمُونَ ٱلصَّلَوْةُ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَيْهِكَ سَيَرْ مُهُمُ مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَن يَزْحَكِيمُ (٧) وَعَدَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضُوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (٧٠) النَّ العَشْلِي } المُعَالِّذِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ (٧٣) يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُحُمَّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمْ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ٧٤ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَيِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّلِهِ عَلَيْصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٧٥) فَلَمَّآءَ اتَنهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٧١ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ بِمَٱلْخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ٧٧) أَلَوْ يَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّهُمْ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدُهُمْ فَيسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ (٧)

النالغض المنقال المنقالة المنق

ٱسْتَغْفِرُ لَهُمَّ أَوْلَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمَّ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَإِفْرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً عَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَأَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمُوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١٠ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْيَكُسِبُونَ ١٨) فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقْتِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ اللَّهُ عُودِاً وَّلَ مَنَّةٍ فَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ١٥ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقَمُّ عَلَىٰ قَبْرِوْ ﴿ إِنَّهُمْ كُفُرُواْ بِأُللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ٥ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَدِّبُهُم بَهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥٠ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٥٠

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٨٠) لَنكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, جَنهَدُواْ بِأُمُوالِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيَمِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُ مُجَنَّتِ تَجْرِي ا مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَ نُرْخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٨) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَمُمَّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَكُورٌ رَّحِيمٌ (١) وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَا أَتُولَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أُورَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠

الناك وَعَيْنَ اللَّهُ وَمُثَالًا اللَّهُ وَمُثَلًا اللَّهُ وَمُثَلِّهُ اللَّهُ وَمُثَلِّمُ اللَّهُ وَمُثَلِّم

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمُّمَ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَهُ فَيُنِّبُ ثُكُم بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ تُمْ إِلَيْمِ مُ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (٥٠) يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْ أَعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ (١) ٱلْأَعْرَابُأَشَدُّكُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُمُ الدُّوآبِر عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ (١٠) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُتِ عِندَاللَّهِ وَصَلُواتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآإِنَّمَا قُرُبَةً لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرَّ

AND THE TANK THE PERSON OF THE

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنَّ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ ٓ ٱلْبَدَّا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّغَاقِ لَاتَعْلَمُهُمَّ نَعْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّيْرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم (١٠٠) وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمِمْ خَلَطُواْ عَمَالُاصَلِحًا وَءَاخُرَسَيِّعًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (١٠٠) خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَّةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزِّكِّهِم مِمَّا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سَن أَلَمْ يَعْلَمُوٓأُ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠) وَقُلِ ٱعْمَلُواْفَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدةِ فَيْنَتَّكُمْ بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ فِي وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٠) لَا تَقُدُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ مِعِالًا يُعِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ بِينَ (١٠٨) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنُهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَمْ مِّنْ أَسَّسَ بُنْيَ نَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠ لَايَزَالُ بُنْيَنَاهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَاْرِيبَةً إِن قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهُ مَنْ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِتُلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَيَقَّ تُلُونَ وَنُقْ تَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُ رَءَانَ وَمَنَ أَوْفِ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِيَعِكُمُ الَّذِي بَايَعُتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

النالكا عَصْنَا إِلَى الْحَالِينَ الْحَلْمَ الْحَالِينَ الْحَلْمُ الْحَلِيلُونِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيلُوا الْحَلْمُ الْحَلْ

ٱلتَّيِّبُونَ ٱلْعَدِدُونَ ٱلْحَدِدُونَ ٱلْعَدِيدُونَ ٱلسَّيَجُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّراً لَمُؤْمِنِينَ (١١١) مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓأَأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أُوْلِي قُرْبَكِ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ فَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيدِ الله وَمَاكَاتَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوۡعِدَةٍ وَعَدَهَ آاِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَكُوا أَنَّهُ عَدُقُّ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلاَّقُوهُ كَلِيمُ اللهُ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَ لَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِلْمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١١٠ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعَدِمَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّتَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلنَّذِينَ خُلِّقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحْبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواۤ أَن لَامَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مْ لِيَتُوبُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٨) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١١٥ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن تَفْسِهِ عَن تَفْسِهِ عَن تَفْسِهِ عَن تَفْسِهُ عَنْ مَا أُولا نَصَبُ اللهِ عَن تَفْسِهُ عَن مَا اللهِ عَن اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَن عَلَي عَلْ عَلَي عَلْكُ عَلَيْ عَلَي عَلِي عَلَي عَلِي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلِي عَلَي عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْكُ عَلِي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عِلْمَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَي عَلِي عَلَي عَلَيْكُ عِلْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلْكُ عَلِي عَلْكُ عَلِي عَلْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَي وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلا يُنفِقُونَ نَفْقَةٌ صَغِيرَةٌ وَلا كَبِيرَةٌ وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكْتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ أَللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ نَعْمَلُونَ ١١١ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَ آفَّةً فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ ١٠٠

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنْتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْفِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ إِيمَنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَّا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنفِرُونَ (١٥٥) أُولَا يَرُونَ أَنَّهُ مَ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمَّ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٢٦) وَإِذَامَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَدُكُمْ مِّنَ أُحدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (١٧) لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَجِيمُ (١١٨) فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ حَسْبِ ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلَّتَّ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) سُورَةُ يُولُينِنَ

النبالا وعش

## بِنْ إِلرِّحِهِ

الَّرَّ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ (١) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَجُمْ قَالَ ٱلۡكَفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَنحِرُ مُّبِينُ ٢ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِي الللّهُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللل فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنُ بَعْدِ إِذْ نِهْ عَذِ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٢ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ سَدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ فَ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مِنَا زِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدُدَالسِّنِينَ وَٱلْحِسَابِ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ (

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ عِهُ أُواللَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَنتِنَا غَنفِلُونَ ٧٤ أُولَيْكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مَهِدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْتَهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( ) دَعُونَهُمْ فِيهَا شُبْحَنَكَ ٱللَّهُمُّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِيَّهِ رَبّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١١ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأَن لَّمْ يَدُعُنَاۤ إِلَى ضُرِّمَّسَّهُ كَذَلِك زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ١٠٠ وَلَقَدُأَهْلَكُنَاٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ ليُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (١١) ثُمُّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ

النَّرُ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللللَّالِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللللَّالِيلِي الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِيلِي اللللَّالِي

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَا تُنَابِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا مَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِهَنذَآ أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَايكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاآمِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمِر عَظِيمِ (١٥) قُللَّو شَاءَ ٱللَّهُ مَاتَلُوْتُهُ عِلَيْكُمْ وَلا آَدُرَكُمْ بِهِ - فَقَدُ لَبِثْتُ فيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهُ عَلَيْ لَكُ تَعْقِلُونَ (١١) فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَايَنتِهُ } إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجَرِمُونَ ٧٧ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَنَقُولُونَ هَآوُلاً عِشْفَعَاوُنا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنبِّغُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰعَمّا يُشْرِكُونَ (١١) وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَ لَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبُكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا وَتَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةً مِن رَّبِّهِ عَفَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّرَ ٱلْمُنتَظِينَ ٢٠٠٠ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَإِذَآ أَذَقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةٌ مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِيَ ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَاتَمَكُرُونَ (١) هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَينَ لَينَ أَنْجَيْتَنَامِنْ هَندِهِ عَلَنكُونَتَ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ ١٠ فَلَمَّا أَنْجَنْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْر ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَّ عُكُم بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣) إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَلَطْ بِهِـ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتَ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتُنْهَا أَمْرُنَا لَيُلا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأُن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْشِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ وَأَلِلَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيْمِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم ٢٥٥

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسُنَىٰ وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ وَلاذِلَّةُ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ جَزَآءُ سَيِّتَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا آغَشِيتَ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيَهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ (٧) وَيُوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ فُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكًا وَهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (١٠) فَكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيذًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَ فِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنْهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم يِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُلُرُ وَمَن يُخِرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيَّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (١) فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٠ كَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓ أَأَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٣) 

المُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْ قُلْهَلْ مِن شُرِكَا يِكُومَ نَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وَقُل ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا ٱلْخَالْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٢٠٠٠ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُومَنَ مَدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِيۤ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبِعُ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٠٥ وَمَايَتَبِعُأَ كُثُرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ (٦) وَمَا كَانَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَيْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصِّدِيقَ ٱلَّذِي بَائِنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن زَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٢٧) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَّهُ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٠) بَلْكَذَّ بُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كُذَٰ لِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُكَيْفَكَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ (١٩) وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ ) بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ءُ مُّمَّا تَعُمَلُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ (١٠)

وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْكَوَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ (مَنَ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيًّا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوۤ الْإِلَّا سَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ ٥٠ وَإِمَّانُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أُونَتُوفِّينَّكَ فَإِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفْعَلُونَ ١٠ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِّ وَهُمْ لَايُظُلَمُونَ (٧٠) وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَدَاٱلُوعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ( فَ عَلَ لا آَمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعً إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ فَلَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١٠ قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَا بُهُ بِيئًا أَوْ نَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنتُم بِهِ عَ ءَ ٱلْكَنَّ وَقَدْكُنتُم بِهِ ع تَسْتَعْجِلُونَ (٥) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ هَلْ أَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٥ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِي إِنَّهُ لِكَقُّ وَمَا أَنتُ مِبْمُعَجِزِينَ (٥٠ 

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِ- وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوْاْٱلْعَذَابَّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٥ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِنَّ وَعْدَاللّهِ حَتُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٥ هُوَيْحِي وَيُمِيثُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةُ مِّن زَيِّكُمْ وَشِفَآءُ لِّمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٧ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِنَالِكَ فَلْيَفْرَحُواۤ هُوَخَيْرُ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٥٠) قُلْ أَرَءَ يُتُم مَّا أَن زَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقِ فَجَعَلْتُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩) وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَانِبَ فِي مَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِتَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ الايشَكْرُونَ (أَ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَاتَتُلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَايَعُ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَآء وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شِّينٍ ١١

النَّالِيَا عَصْبَينَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّ

أَلا إِنَّ أُولِيآ أَهُ ٱللَّهِ لَاخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْ زَنُونَ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ مُالْشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ( اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَّا عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَّا عِلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَّا عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَّا عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِ ٱلْعِنَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٥) أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَ آءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ١٠ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱليَّلَ لِتَسْحُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَالِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ٧٠ قَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّا سُبْحَننَهُ هُوَالْغَنِيُّ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن مِهَا لَأَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ (١٠٠ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ١٠ مَتَنَعُ فِي ٱلدُّنْكَ أَنْكَ أَنْكَ أَلِينَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿

المُنْ الْمُنْ الْ

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ إِن كَانَ كُبْرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ (٧) فَإِن تَولَيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٢) فَكَنَّهُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايِتِنَا فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْلُنُذَرِينَ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّ بُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ (٧٤) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم شُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنَا يَنْتِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ (٥٧) فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحُّرُ مُّبِينٌ (٧) قَالَ مُوسَىّ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحُرُ هَلَا أَوَلا يُفْلِحُ ٱلسَّنْحِرُونَ (٧٧) قَالُوٓ أَأْجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُما ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ (٧)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمِ (٧٠) فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ (٥٠) فَلَمَّآ ٱلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئَتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ إِنَّ ٱللهَ سَيْبَطِ لُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٠) وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ وَلُوْكِرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ (٨٦) فَمَآءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خُونِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٨) وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤ أَإِنكُنتُم مُّسلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْعَلَ ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠) وَنَجِّنَا مرَّمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ (٨) وَأُوْحَيْنَ إِلَى مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبُلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٨٧) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ إِزِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيْضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (٥٠)

إِلَّهُ النَّهُ النَّالِكَا عَصْبَنَ إِنَّ الْمُؤْلِقُ لَوْلَيْنِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسَّتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَٓ ۗ يَلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَبُعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغَيَّا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا ٱذْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ كُلَّ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ عِنْوَاْ إِسْرَتِهِ يِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ءَآلَتَنَ وَقَدْ عَصِيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ ا خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَتِنَا لَغَنفِلُونَ (١٠) وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ مُبَوَّأُصِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٠) فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّٱ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَّعَل ٱلَّذِينَ يَقُرَءُونَ ٱلْكِتنبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ اللَّهُمْ اللَّهِ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمَ ٧٠

الإناليا عَشَيْرًا لِي اللهِ ا

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُ آ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ١٨٠ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَاتَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ نَ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيِكُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ (١٠) فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَأَنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّن ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠٠ ثُمَّ نُنجِّي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَيْنَا مُنْ اللَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْأَ كُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٥٠) وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠)

إِلَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمِلْمِي الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِي الْمِنْ الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِي الْمِي الْمُؤلِقِقِي الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِي الْمُؤ

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضِّرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِنَّاهُ مُوَّوَّا إِنَّ

يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَارَآدٌ لِفَصْلِهِ عَصِيبُ بِهِ عَمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عَ يُرَدِّكَ بِغَيْرِ فَلَارَآدٌ لِفَصْلِهِ عَصِيبُ بِهِ عَمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عَ

وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ

ٱلْحَقُّ مِن زَيِكُمْ فَمَنِ ٱهْ تَدَى فَإِنَّمَا مَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن

ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْمُ أَوْمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ (١٠) وَأُتَبَعْ

مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ أَنَّ

## سُولَةُ هُوْلِ اللهِ اللهِ

عِينَا أَيْحَ اللَّهِ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ

الْرُكِتَبُ أُخْكِمَتَ ءَايَنَهُ أُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ () أَلَّا تَعْبُدُ وَالْإِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ () وَأَنِ السَّعَ فَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو الْإِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ آخَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ

كَبِيرٍ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الْآ إِنَّهُمْ لَيُسْ مَا خُفُوا مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيا اَبَهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ مِنْ الصَّدُودِ

مِن دُابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ۗ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ ثَمِينٍ ( ) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَدُ آإِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَلَبِنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُر ۗ مَا يَحْبِسُهُ ۚ وَأَلَابِوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتُهُ زِءُونَ (١ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلَّإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةٌ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعُدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ التَّعِيَّاتُ عَنِّيٌ إِنَّهُ لِلفَرِحُ فَخُورُ فَ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرُكَ بِيرُ ١١) فَلَعَلَّكَ تَارِكُ أَبِعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ عَمدُرُك أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ أَنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١١)

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَنْزِلَ بِعِلْمِٱللَّهِ وَأَنلَّا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ فَهَلِّ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ أَن مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمُ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (٥) أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبِنَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١) أَفَمَنَكَانَ عَلَى بِيّنَةٍ مِن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْ مُومِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِدِء وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ع مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فِلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكُ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١٧) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أُوْلَيْهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لُهُ هَا أُولَا ٓ اللَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ (١٨) ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ١٠

277

أُوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُحْمِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآءً يُضَاعَفُ لَمُ مُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْيَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ نَفْسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسُرُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّمْ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٣٦ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ( وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ( الله عَالَمُ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمُ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ أَن لَا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا اللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ الله المُكَاثُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مِّثْلَنَا وَمَانَرَكُكُ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَندِ بِينَ ٧٤) قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيّنة مِن رَّبِّي وَءَاتنني رَحْمَةً مِّنْعِندِهِ وَفَعُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ (١٠)

377

اللهُ اللَّهُ اللّ

وَيَنَقُومِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِخِيِّ أَرَكَمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (١٠) وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَتُهُمْ أَفَلَاتَذَكُّرُونَ (٣) وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِيٓ أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ (٣) قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَلْنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٢٠٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٣٣) وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ هُورَيُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ ءُمِّ مَّا تُحْرِمُونَ (٢٥) وَأُوحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لِنَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلا تَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (تَ ) وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ (٧٠)

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأَمِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسَخَرُمِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ (٣٠ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ (٣) حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنَّ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَابِسْ وِٱللَّهِ مَجْرِ مِنهَا وَمُرْسَنهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيُّم (١) وَهِيَ تَجَرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَيُّ ٱرْكَبِ مِّعَنَا وَلَا تَكُن مِّعَ ٱلْكَفِرِينَ (الْ قَالَ سَاوِيَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِاللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ (٣) وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقَلْعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَّ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ( عَنَا ) وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (6)

قَالَ يَكنُوحُ إِنَّهُ لِيُسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِحٍ فَلَاتَسْ كُن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَ بِهِلِينَ (١) قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنَ أَسْتَ لَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ (٧) قِيلَينُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُمِ مِّمَّن مَّعَكَّ وَأُمْمُ سَنُمتِعُهُمْ ثُمَّ يَمسُّهُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعَلَمُهَا أَنتَ وَلَا قُوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (١) وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ٥٠ يَنقُومِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْحَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (٥)

وَيَفَوْمِ السَّعَفْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَتَتَوَلَّواْ عَلَيْكُمْ وَلاَتَتَوَلَّواْ عَلَيْكُمْ وَلاَتَتَوَلَّواْ عَلَيْكُمْ وَلاَتَتَوَلَّواْ عَلَيْ فُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ عُرِمِينَ وَالْهُ وَمُا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا نَحْنُ اللَّهِ بِمَا رَكِي ءَالِهَ تِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَمَا نَحْنُ اللَّهُ بِمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا خَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُعِلَّا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ ال

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَيْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوعٍ قَالَ إِنِّي أَثْمُ دُٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤ اللَّهِ بَرِيٓ ءُ مِّمَاتُشْرِكُونَ (٥٠) مِن دُونِهِ عَلَيدُونِ جَمِيعًاثُمَّ لَا تُنظِرُونِ (٥٥) إِنِّي تَوكَلَتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ إِنَاصِيَتِهَ آإِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم و فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قُومًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥٧) وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٥) وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُ وأَبِعَايَاتِ رَبِّمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدٍ (٥) وَأُتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلاّ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِهُودِ اللهِ وَإِلَى ثُمُودَاً خَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُو أَنشَأَ كُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وٱستَعْمَرُكُونِهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُونُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مِّجِيبٌ (١١) قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَندُأَ أَتَنْهَا مَنْ أَأَنَّهُ مَنْ أَأَن نَعْبُدُ مَايَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِسِ ١٠

٩

قَالَ يَكْفُوْ مِ أَرَءَ يُتُمِّرُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكْنِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَا تَزيدُونَنِي غَيْرَتَغْسِيرِ ١٠٠ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنثَةَ أَيَّامِ إِذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ (١٥) فَلَمَّاجَاءَ أَمْنُ الْمَعْ مَا الْمَالِمَا وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِمِ إِ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْمَزِيزُ (١١) وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَنْفِينَ (١٧) كَأَن لَّمْ يَغْنَوْافِيهَا ۚ أَلاّ إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُواْرَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ (١٨) وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَالَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ (1) فَلَمَّا رَءَآأَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ وَآمِهُ اللَّهِ مَدُّ

فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهُ إِبِإِسْحَنَى وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (٧)

المُورَةُ هُوكِيا

قَالَتْ يَكُوبِلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءُ عَجِيبُ (٧٢) قَالُو الْتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَرَكَتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّعِيدٌ رِّي فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِيْرَهِمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَ تُهُ ٱلْبُشَرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ٧ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيثُ ﴿ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَا آاِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنْ دُودِ (٢٧) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ مُهُ مُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَّوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ ٱللَّسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ٧٠) قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدِ (٥) قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّارُسُ لُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَالِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبِ (١١)

المُنْ النَّا لِنَا لِمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

فَلَمَّا جَاءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِّن سِجِّيلِ مَنضُودٍ (٨٠) مُسُوَّمَةً عِندَرَبِّكُ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيِّنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْ يَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّي أَرَىٰكُم بِغَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شُحِيطٍ (١٨) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْحَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٥٥) بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّ قُومِنِينٌ وَمَا أَنا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ (١٠) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُّ كَ أَنْ نَّ تُرُك مَايعَ بُدُ ءَابَ آؤُنا آؤُنا آؤُان نَّفْعَ لَ فِي أَمُوٰ لِنَا مَا نَشَكُوا أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ (٨٠) قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنّاً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآأَنْهَنَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنيتُ

وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحْ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ (٨) وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ اْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودُ ١٠٠ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَانَفْ قَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَارَهْ طُكَ لَرَجَمَّنْكُ وَمَآأَنْتُ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ١٠ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَهُ طِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيَّآ إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (١٠) وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَندِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓ الْإِنِي مَعَكُمُ رَقِيبُ ﴿ وَلَمَّاجَاءَ أَمُرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَ وُبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكِرِهِمْ جَنْمِينَ (١٠) كَأْنَ لَّمْ يَغْنُواْ فِهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بِعِدَتْ ثُمُودُ (٥٠) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيْتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ نِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنَاتَبَاعُوا أَثْمَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشيدِ (٧٠)

النالازعين المحافظة ا

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ (١٩) وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ عِلْعَنَةُ وَيُوْمُ ٱلْقِيْمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ (٩٠) ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آبِمُ وَحَصِيدٌ نَ وَمَاظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمُّ فَكَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ مُعْمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَّبِيبِ (١٠) وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ ٱلِيمُ شَدِيدُ (١٠٠) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مِجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (١٠٠٠) وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ( اللهِ عَالَٰتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمْنَهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (٥٠٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِ لَمُنْمُ فِيهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ (١٠٠) خَدلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَ ثُوا لَأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ (١٠٠)

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـ ٓ فُلآ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُوسِ (١٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْ لَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب اللهِ وَإِنَّ كُلَّا لَكُو فِي اللَّهُ مِنْكُ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١١) فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ١٠٠ وَأُقِيمِ ٱلصَّلَوٰهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّا كِينَ (١١١) وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٥) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمٌّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١١١ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (١١٧) TYE DESK OF THE DESK OF THE SERVICE OF THE SERVICE

وَلَوْ شَاءَ رَثُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَبِحِدَةً وَلَا مَزَ الُّونَ مُغْتَلِفِينَ إِلَّا مِن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١١) وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتُبِّتُ بِهِ عَفُوا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَندِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْعَلَىٰمَكَانَتِكُمْ إِنَّاعَنِمِلُونَ (١١٠) وَٱنتَظِرُوٓ ا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٣٢) وَ لِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ ﴿ فَأُعْبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّاتَعُ مَلُونَ (١٣٠ المُولَةُ يُولُمُونُ الْرَ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُيِينِ ١ إِنَّا أَنْزِلْنَاهُ قُرُّءَ وَنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢ غَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحِيننا إِلَيْكَ هَلَا اللَّهُ رَءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلْعَافِلِينَ ﴾ إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشُمْ كُوْ كُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَنجِدِينَ

قَالَ يَنْبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًاّ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجْتَبيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيَعْقُوبَ كُمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُونِكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ إِنَّ لَقَدْكَاتَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ \* ءَايَنَ لِلسَّامِلِينَ ٧) إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ( ) ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْمِنَ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَٱلْقُوهُ فِي غَيْبَتِٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ١٠ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَالُكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنُصِحُونَ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دَّا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ لَحَافِظُونَ ١٦٠ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفِلُونَ ١٠ قَالُواْلَمِنَ أَكَلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ١

وَآوَ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ـ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجِبُّ وَأَوْحِيَّنَا إِلَيْ وَلَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٠) وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ (أَنَّ قَالُواْ يَثَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ (٧) وَجَآءُو عَلَى قَمِيمِهِ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرَّ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ (١٨) وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُكَى دَلُوهُ قَالَ يَكُشِّرَى هَلَااغُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايِعُ مَلُونَ (١٩) وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْسِ ا دَرُهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ (٢٠) وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْكُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ عَأَكْرِمِي مَثْوَيْكُ عَسَيَ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتَّخِذُهُ وَلَدًا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ كُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ 

وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُوايَ إِنَّةُ لِلاَيْفُلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ (٣) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ- وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْ أُلِكُ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتَ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجِزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِك سُوِّءً إِلَّا أَن يُسْجِنَ أَوْعَذَابُّ أَلِيمٌ (٥٠) قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهدَ شَاهِدُ مِّنَ أَهْلِهَ آ إِن كَاتَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبْلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبْرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (٧) فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ اللَّهِ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَدًا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِعِينَ وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرَاوِدُ فَتَنْهَا عَن نَّفُسِهِ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَاعِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٣٠

فَلَمَّاسِمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْمِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّامُتَّكَّا وَءَاتَا كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِ مُهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشُرًّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ (اللهُ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّبِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ عَفَّاسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ لِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ (٣٠) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّايَدُعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكْنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ٣٣ فَأَسْتَجَابَلَهُ رَبُّهُ وضَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِّنْ بَعْدِمَا رَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُ حَتَّى حِينٍ (٣٥) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيٓ أَرْكِنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرْكِنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْكُ نَبِّتُ نَابِتَأْ وِيلِهِ عِإِنَّا نَرَدك مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٣) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عَلِلَّانَبَأَتُكُمَا بتأويله عَبْلَ أَن يَأْتِيكُما ذَالِكُما مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّ تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَهُم بِأَ لَّأَخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧٠

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاتَ لَنَا آَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٠) يَصَدِحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (٣) مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأَ لَا تَعْبُدُوٓ الإِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَايعَلَمُونَ ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَسَمْقِي رَيَّهُ خُمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُ لُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ١٠ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكُ فَأَنسَلْهُ ٱلشَّيْطَنُ فِ كَرَرَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

الله وقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ (وَأَ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَل

يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَاتَعُبُرُونَ ٢

قَالُوٓ أَأَضْغَاثُ أَحْلَيْ وَمَانَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ (3) وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَبَعْدَأُمَّةٍ أَنَا أُنَّبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ (00) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (نَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْ كُلُونَ (١٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُيَّأْ كُلْنَ اللَّهُ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ (١٠) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامُ فِيدِيغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ (أَنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّتُونِ بِهِ - فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيمُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ (٥) قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ عَقُلْ كَعْشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَد تُهُوعَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٥٠ ذَلِكَ لِيعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنَّهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ١٥٠ 

وَمَآأُبَرَيُّ نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ أَبِٱلشُّوَءِ إِلَّامَارَجِمَ رَبِّيٓ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٠) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّتُونِي بِهِ عَأَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥) قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٠ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِوُسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (٥٠) وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (٥٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْتُونِياِّخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٥٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِيهِ عَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَاتَقَرَبُونِ ﴿ قَالُواْسَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (١) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِمُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله عَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَمِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُو إِنَّالُهُ لِكَافِظُونَ (

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلَنَّهُ خَيْرُ كَلِفِظَّ آوَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ (١٠) وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمُّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبْغِي هَانِهِ وَ بِضَاعَتُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكُيْلَ بَعِيرِ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ (٥٠) قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مُعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِلَتَأْتُنِي بِهِ عَإِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠) وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوَبِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٧٠ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاتَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَاهُ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٥) وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّيَّ أَنَا أُخُولُ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٩)

فَلَمَّا جَهَّ زَهُم بِحَهَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلِ قُونَ ﴿ فَالُّواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِ مِ مَّاذَا تَفْقِدُونَ (٧) قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَالِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ عَرْعِيمٌ (٧٠) قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَالِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَدِقِينَ اللهُ وَالْوَافَمَا جَزَرُوهُ وَإِن كُنْتُمْكَنِدِبِينَ ١٠٤ قَالُواْجَزَرُوهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَفَهُ وَجَزَّ وَهُ كُذَالِكَ نَجُرى ٱلظَّالِمِينَ (٧٥) فَبَدَأُ بِأُوعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أُخِيهِثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَامِن وعَآءِ أُخِيثِ كَنَالِكَ كِدْنَالِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دين ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّسَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ٢٦ قَالُوۤا إِن يَسُرقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمَّكَ أَنَّا وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧) قَالُواْيَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحدُنَا مُكَانَهُ وَإِنَّا نَرِينَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٧)

قَالَ مَحَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُۥ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ (٧٠) فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْـهُ خَـلَصُواْ بِجَيَّا ٱ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِيٓ أَوْ يَعَكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَخَيْرُٱلْكَكِمِينَ ﴿ ٱرْجِعُوٓ اٰإِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقً وَمَاشَهِ دُنَاۤ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ (١٨) وَسُتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَافِهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ (٥٠) قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمِّراً فَصَ بَرُجُمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٨٠) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَآأَسَفَى عَلَى نُوسُفَ وَأَبْضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (١١) قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ٥٠ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْبَتِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٦)

يَكِبَنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لِا يَانِّكُ مُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٠) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِثْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجِيزِي ٱلْمُتَصِدِقِينَ (٨٠) قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُم بنُوسُفَ وَأُخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ (٨٠) قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَاۤ أَخِي قَدْمَتَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَا إِنَّهُ مِن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِتَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرِكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِئِينَ ١٠ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ (١٠) ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأُهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ا ٱلْعِيرُ قَاكَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لُولَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَالُواْتَالِلَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ (٥٠) 

المُنْ السَّالِيَّةُ السَّالِيَّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيَةِ الْمُنْفَالِمُ السَّلِيِّةِ السَّلِيِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيْلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِيِّةِ السَلِيِيِ

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىلُهُ عَلَى وَجْهِهِ عِفَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 😗 قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْلِنَا ذُنُوبِنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ٧٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلُكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوالْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١٠) فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ (٩٠ وَرَفَعَ أَبُويَ فِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ إِسْجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَنَدَا تَأُويِلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتْ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَاء اللَّه اللَّه مُوالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ عَلَى رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَكَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ (١٠٠) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْب نُوحِيدِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ (١٠٠٠) وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٠٠)

وَمَاتَسْ عُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ 📆 وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ (٥٠٠) وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ (١٠٠٠) أَفَأُمِنُوٓ أَأَن تَأْتِيكُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِٱللَّهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٠٠٠) قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٠٠٠) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيِّ أَفَاهُر يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَاتَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاء وَلا يُردُّ بأَسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمينَ القَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِآوُلِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ

حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَكِ نَصَدِيقَ ٱلنَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ال



و يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن

قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُكَنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّيِهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ الْحُلِقَوْمِ هَادٍ

أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ

وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَا مَا تَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُتَعَالِ ﴿ سَوَآءٌ مِنكُمْ مَّنَ أَسَرَّ

ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوْمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلْيَكِ وَسَارِبُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبُتُ مِن اللَّهُ اللهُ اللهُ مُعَقّبَتُ مِن اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وِمْ أُمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُ وَا مَا بَأَنفُسِمٍ مُّ

وَيُنشِيُّ ٱلسَّحَابُ ٱلْتِتَعَالَ اللَّ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -

وَٱلْمَلَيْمِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا

مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوسَدِيدُ ٱلْمُحَالِ (١٠)

النالقالفكين المستحدث المستحدث المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

لَهُ وَعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ - وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٠٠ وَلِيَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَنْلُهُم بِإِلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ١٠٠٠ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذْتُم مِن دُونِهِ عَ أُولِيآ عَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلُقِهِ عَنَشْنِهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (١١) أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَسَالَتَ أُودِيةُ إِقدرِها فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبدًا رَّابِيًّا \* وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مُثَّلُّهُ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنْ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (٧٧) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِلْأَفْتَدُوْ إِبِهِ عَ أَوْلَيْكِ لَكُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱللَّهَادُ اللَّهِ

ٱفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبُبِ ١٠ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ نَ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (١) وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَناهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً وَيَذْرَهُ بِٱڂۡسَنَةِٱلسَّيِّتَۗ أَوُٰلَيۡإِكَ لَمُمْعُقۡبَىٱلدَّارِ ٣٠ جَنَّتُ عَدْنِيَدُخُلُوٰءَ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَيْكَةُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ (٣) سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ الله وَاللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَا قِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْهِ كَ لَمُ مُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ (أَ) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (١٠) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ (١٠)

ٱلَّذِينَ

النَّالِقَالِثَ عَشِيرًا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُو فَىٰ لَهُمْ وَحُ مَّابِ ( ) كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْهُوَرَبِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ نَّ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالْ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوُّكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأُمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيُعَسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجِيعَاُّ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (٢) وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْ ثُهُمٌ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ إِنَّ أَفَمَنْ هُوَقَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكامًا قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنْتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَنهرِمِّنَ ٱلْقَوْلِّ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُـ دُّواْعَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ٢٣٠ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَمُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

مَّثَلُ ٱلْجَـنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُوبَ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوٓا وَّعُقْبَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّارُ (٥٥ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَعَابِ (٣) وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱبَّغَتَ أَهُوٓآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرَمَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ (٣٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَامِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجَاوَذُرِّيَّةُ وَمَاكَانَ لرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ٢ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْحِتْبِ (٣)

يَمْحُوااللهُ مَايِشَاءُ وَيَثِبِتَ وَعِندَهُ وَاللهُ مَايِشَاءُ وَيَثِبِتَ وَعِندَهُ وَامَّ الْحَيْنَ فَا يَنَا فَا يُنَا فَا يُرِينَ فَا يَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَقَيْنَكَ فَإِنّمَا عَلَيْكَ وَإِن مَّا نُرِينَكَ فَإِنّمَا عَلَيْكَ وَإِن مَّا نُرِينَكَ فَإِنّمَا عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْنَا الْفِسَابُ فَ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنّا نَأْقِي الْأَرْضَ نَفْصُهَا مِنْ الْطَرافِهَ أَوْاللّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهُ وَهُو سَرِيعُ مِنْ اللّهِ الْمُكْرَافِهَا وَهُو سَرِيعُ الْخَسَابِ فَ وَقَدْمَكُوا النّينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمُكْرُجُمِيعًا السّابِ فَ وَقَدْمَكُوا النّينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمُكْرَافِهُمْ وَلَيْكُوا اللّهُ الْمُكُولُونَ عُقْبَى الدَّارِ فَا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَو الْكُفَّدُ لِلْمَنْ عُقْبَى الدَّارِ فَا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَو الْكُفَّةُ وَلِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ فَا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَو الْكُفَّذُ لِلْمَنْ عُقْبَى الدَّارِ فَا عَلَيْهِمْ فَلِلّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجُلْكُمْ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَّءُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ (أَ) وَإِذْ تَأَذَّبَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (٥) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِهُمْ وَقَالُوا إِنَّا كُفَرْنَابِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَاكِي مِّ مَا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ فَ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوا إِنَّ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُّمِ مِّنْكُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ 

وللنزالقالفة عشين

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَانَ لَنَآأَن نَّأَتِيكُم بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١) وَمَالَنَآ أَلَّا نَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدَ مَذَاسُ بُلَنَا وَلَنَصْبِرِتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِ نَآ أَوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلَّتِ نَآ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُ لِكُنَّ ٱلظُّولِمِينَ ١٠ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (ال وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارِعَنِيدِ (١٥) مِّن وَرَآيِهِ عِجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِيدِ ١٦) يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيَّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿ مَّ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَرَجَّمْ أَعْمَالُهُ مُركر مَادِ ٱشْتَدّت بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١١)

ٱلَهُ تَرَأَتُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٠ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ا وَيَرِزُواْ لِللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَ وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ بِنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يُنَكُمُ مُ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصٍ (أَ) وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْخَقّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلُفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن شُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّاأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِتُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمَّ تَعِيَّتُهُمْ فِهَاسَلَهُ ١ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا قَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٤٠ 

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (أَ) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ا يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ١٧ أَلُمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُو أَنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ ۗ وَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِ لُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَقُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ مُلِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْٱلصَّكَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَّةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلُلُ (٣) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِرِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِأَمْرِهِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ ١٠ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَانِي وَسَخَّرَكُمُ ٱلْيَكُو وَالنَّهَارَ اللَّ وَءَاتَنَكُم

وَءَ اتَنكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَ لْتُمُوهُ وَإِن تَعُثُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهِ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْني وَبَنيّ أَن نَعْتُبُدَ ٱلْأَصْنَامَ (٥٥) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣) رَّبَّنَآ إِنِيَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَبَيْتِكَ ٱلْمُحرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٧٣ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ (٣) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَب لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبُّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ كَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (أَ) وَلَاتَحْسَبِ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّايَعُ مَلْ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (اللَّهُ

مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِمَ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْعِدَ وَ هُوَآءُ اللهِ وَأَندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِّرُنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ نَجِّبُ دَعُوتُكَ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُو أَأْقُسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ نَ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلنَّذِينَ ظَلَمُوَاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالُ فَ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالْ كَ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ دِرُسُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ أُ ذُو ٱنتِقَامِ (٧) يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَالْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ( فَ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ( فَ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ٥ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٥) هَنْذَابَكَنُّ لِلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ إِيدِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَأُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ وَهُ



الِنَاكَ عَشِيرًا ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لَمَا لِلنَّاظِرِينَ (١١) وَحَفِظْنَاهَامِنَكُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ (٧٧) إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَّبِكَهُ مِشْهَابٌ مُّبِينٌ (١٨) وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَنهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مِّوْزُونِ (١٦) وَجَعَلْنَالُكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمْ لَهُ بِرَرِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنُزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعْلُومِ (١٦) وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لُوْ قِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَدِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْخِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعَشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ ١٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ ١٥ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ (٧٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيْكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرَامِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسْنُونِ (٢٠) فَإِذَا سَوَيْتُ أُمُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ (١) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ آم إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ (١)

قَالَ يَكَإِبْلِيسُ مَالِكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ (٣٠)قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتَهُ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ (٣٣ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيتُ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٢٠٠ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٢٦ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣٨) قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْتَنِي لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣) إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ فَ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ (١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمَ سُلْطَكَنُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ (١٠) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ (١٠) لَمَا سَبْعَةُ أَبُورَ إِلَي كُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُرْءُ مُقَسُومٌ (الله الله عَلَي الله عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ (٥٠) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ المِنِينَ (١٠) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُدُرِيُّ تَقَدِيلِينَ (١٤) لَا يَمْشُهُمْ فِيهَانَصِبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ ١٨ نَبِيٌّ عِبَادِيَّ أَنَّا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ (١) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ (٥٠) وَنَبِّتُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ (٥٠) 

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٥٠ قَالُواْ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبُرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ٥٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاتَكُن مِّن ٱلْقَانِطِينَ (٥٠) قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٥٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّمُ ٱلْمُرْسَلُونَ وَ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ٥٠ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكِيرِينَ أَنَّ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١١٠ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١٠ قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١٠ فَأَسُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعْ أَذْبُكَرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ ثُوُّمُرُونَ (٥٠) وَقَضَيْنَ ] إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهَا وَلَا مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (١١) وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (٧٧) قَالَ إِنَّ هَلَؤُلآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (١٨) وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ (١٠) قَالُوٓ أَأُوَلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْمَاكَمِينَ 💎

المراجد المراج قَالَ هَنْوُكَا إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَتُهُمْ يَعْمَهُونَ (٧٢) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٣) فَجَعَلْنَاعَالِمُا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ (٧٠) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ (٥٠) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ (٧٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (١٧) فَٱنتَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثَبِينٍ (٧٠) وَلَقَدْكُذَّبَأُصْحَابُ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَلْتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (١١) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (١٢) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ مُمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّابِٱلْحَقِّ وَإِتَّ ٱلسَّاعَةَ لَا تِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلُ ٥٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّتُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْءَ اتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ (١٨) لَاتَمُدُّنَّ عَيْنَيْك إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ وَأَزُورَجَّامِنْهُمْ وَلَا تَعُزَنْ عَلَيْهُم وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِأُمْوْمِنِينَ (٥٠) وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠٠ 

الْخَالَ الْخَالُ الْخَالَ الْخَالِ الْخَالِقُ الْمُعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي ٱلَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَ انْ عِضِينَ (١١) فَوَرَيِّكَ لَنَسْءَ لَنَّهُمْ جَمَعِينَ ١٠٠ عَمَّا كَانُواْيعَملُونَ ١٠٠ فَأَصْدَعْ بِمَاتُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كُفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٠) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنِ مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ (٥٠ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِيثُ ١٩ سُولَةُ النِّي إِنْ أَتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ سُبْحَنِهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) يُنزِّلُ ٱلْمَلَكِيكَ اَبِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنَّ أَنذِرُوٓ أَأَنَّ هُولآ إِلَنه إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ كَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَاكَ خَلْقَ ٱلْإِنسَكِنَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمُ مُبِينٌ ٤ وَٱلْأَنْعَكُمَ خَلَقَهَ أَلَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْ فِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ 

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمُّ تَكُونُواْ بِكِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَاتَعْلَمُونَ ( وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُّ وَلُوْشَآءَ لَهُ دَنكُمُ أَجْمَعِينَ (أَ) هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسْمِمُونَ ١٠٠ يُنَابِثُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَ تِأَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (١١) وَسَخَّرَلَكُمُ أُلِّيلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّاجُومُ مُسَخَّرَاتُ مِا مُروِّة إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٢) وَمَاذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْتَلِفًا أَلُوانُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِقُوْمِ يَذَّكَّرُونَ ١٠٠ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْ أُحْلِيةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتَبْتَغُواْمِن فَضَ لِهِ عَلَكُمْ مُشَكِّرُونَ ١٤

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُهُ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (٥٠) وَعَلَامَاتِّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١) أَفَمَن يَغْلُقُ كُمن لَا يَغْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١٩) وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغُلُّقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُغُلُّقُونَ أَمُواَتُّ غَيْرُ أَحْيَا آءِ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وُلَحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ٢٦ لَاجَرَمَأَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٣٠ وَإِذَا قِيلَ لَمْمُ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓ السَّطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوۤ الْوُزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَايِزِرُونَ (٥٠) قَدْمَكَرَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَقَ ٱللَّهُ أُبْنَيْ نَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (١٠)

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُوْمَ وَٱلسُّوْءَ عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ (٧٧) ٱلَّذِينَ تَتُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمُ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوعٍ بَكِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ إِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ (١٠) فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِينَ فِهَ فَلَبِينَ مُثُور اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْنِ ١٩ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقُواْ مَاذَ ٱأَنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُا لُأَخِرةِ خَيْرُ وَلِنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ( عَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُهُمْ فِيهَا مَايَشَآءُونَ كُنُالِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ (٣) ٱلَّذِينَ تَتُوَقَّنْهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٦ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِ تُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عَيْتَهُ زِءُونَ 

وَ قَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوَسَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ هِ عِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَ امِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ وَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّعْوَتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَاةُ فَسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاتَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٣) إِن تَعْرِضُ عَلَى هُدُ نَهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِين نَّاصِرِينَ (٣٧) وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ٱلَّهَمُ كَانُواْ كَانِدِينَ (٣٠) إِنَّمَاقُولُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نُّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ نَ وَالَّذِينَ هَاجَ رُواْفِ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُامُواْ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرًا لَاخِرَةِ أَكُبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ (١) ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ (١)

وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَّا نُوجِيٓ إِلَيْمُ مَّ فَسَعُلُوٓ أَأَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (٤) بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلدِّكَر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ون أَفَأُمِنُ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ مِهُ ٱلْأَرْضَ أَوْيَأْتِيهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (١٠) أَوْيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعَجِزِينَ (١٠) أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخُوُّفِّ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ (١٠) أُولَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عِن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِل سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمَّ دَخُرُونَ مَن وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمُ لَايَسْتَكْبِرُونَ (١٠) يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فُوقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمرُونَ ١٠ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُ وَأَ إِلَاهَ أِن ٱتْنَايْنِ إِنَّمَاهُوَ إِلَنَّهُ وَكِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرُ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ (٥٠) وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتُرُونَ (٥٠) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّمِمْ يُشْرِكُونَ (٥٠)

لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَأَلَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٥) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبُنَاتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٥٠ وَإِذَا بُشِّرَأُ عَدُهُم بِٱلْأُنتَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٨٥) يَتُورَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن شُوَّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُمْ مُعَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ (٥٠) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَوْ يُوْاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١١) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّ فُرَطُونَ ١٠ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٓ أُمَعِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَمُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُومَ وَلَمُمُ عَذَابُ أَلِيهُ إِنَّ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُّ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْفِيلْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ

وَٱللَّهُ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَ ٓ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (٥٠) وَإِنَّ لَكُوْفِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نَّسْقِبَكُمْ مِّنَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصَّا سَآبِغًا لِّلشَّك ربينَ (١٦ وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١٧) وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (١٨) ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي شُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ ٱلْوَنْهُ فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٦) وَٱللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَتُوفَّاكُمْ وَمِنكُمْ مَّن بُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِر شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ أَوْا بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ (٧) وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٌ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيّبَنتِ أَفَيّا لَبْطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمّ يَكُفُرُونَ (

धिर्मिहरू है।

وَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيَّا وَلَا يَسْ تَطِيعُونَ ٧٣ فَالاتَضْرِبُوا لِيِّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٤ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّايَقُدِرُعَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّارِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنَّا وَجَهُرًّا هَلْ يَسْتُو، نَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَى مَوْلَنهُ أَيْنَ مَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوى هُوَوَمَن ) يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَعَلَى صِرَطٍ مُّسَتَقِيمِ (٧٦) وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ رَوَالْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّمَآءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (٧٠)

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ( ) وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا أَوْجَعَلَ لَكُمُّ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِثُّ نِعْمَةَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ (١) فَإِن تَوَلِّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ (٨٣) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْكُلِّ أُمَّةٍ و شَهِيدًاثُمَّ لَا يُؤَذَ ثُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٥٠) وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا يُنظَرُونَ (٥٥) وَإِذَارَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْرَبِّنَاهَنَّوُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ لَا فُولَ إِنَّكُمُ لَكَ لَا فُولًا فَوَا لَقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَ إِلْهُ ٱلسَّلَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (٨٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ (٨٨) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنْوُلآء وَنَزُلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ بِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدّى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ٨٨ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِوَٱلْبَغَيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ن وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَ دَتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْجَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (١) وَلَاتَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعُدِقُو ٓ وَأَنكَنَّا تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَّكُمْ دُخَلا يَنْ كُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ ٱللَّهْ بِهِ } وَلَيْبِيِّنَ لَكُرُومُ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٥٠) وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَلَتُسْعُلُنَّ عَمَّا كَنتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٣

الله وركة الله الله الله اتَتَّخِذُوٓ الْيُمَانَكُمُ دَخَلًا بِينَكُمْ فَتَزِلٌ قَدَمُ بَعُدَ ثُبُوتِهِ وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَتَ مُعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخُبُّرُكُمْ أِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٥٥) مَاعِندُكُمْ يَنفُذُ وَمَاعِندَاللَّهِ بَاقِّ وَلَنجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْ مَلُونَ (١٠) مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذُكِر أَوْأَنْثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَا مُ حَيَاوَةً طَيِّبةً وَلَنْجَ زِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِمَاكَ انْوَاْيِعْمَلُونَ (٩٠) فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذَ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّجِيمِ (١٠) إِنَّهُ لِيُسَ لَهُ مُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ الله وَإِذَا بَدُّلْنَا عَايَةٌ مَّكَانَ عَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلُمُ بِمَا يُنَزِّلُ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَّى وَنُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (١٠٠) 

سُّوْرَةُ الْخِيالِيَّةِ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِّسَاثُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُّبِيكُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا ثُ أَلِيمُ ١٠ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١٠٥ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ عِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُمْ مُطْمَيِنَّ أَبِا لَإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٠) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ (٧٠٠) أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمُّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَافِلُونَ ١٠٠ لَاجَرَمَ أَنَّهُم فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (١٠) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِ نُواْ ثُمَّ جَعِهَدُواْ وصَ بَرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠ ١

النَّهُ اللَّهُ عَبَشِيرًا إِنَّ

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةٌ كَانَتْ ءَامِنَةٌ مُّطْمَيِنَّةٌ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ١١١ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكُمِ اللَّهُ عَلَاكُمِيًّا وَأَشْكُرُواْنِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِومَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ عَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِتَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١٥) وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْدَاحَكُنُّ وَهَنْدَاحَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ (١١) مَتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِينَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨)

عَمِلُواْ ٱلسُّوَءَ بِجَهَالَةِ ثُمُّ تَابُواْ مِنْ ثُمَّ إِنَّ رَبَّاكَ لِلَّذِينَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١٠) إِنَّ إِبْرَاهِيهَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠) شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِةِ ٱجْتَبَلْهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (١٢١) وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١٠ إِنَّ مَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيةً وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (١١٠) أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبُّكَ هُوَأَعْلُمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَأَعْلُمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (١٢٥ وَإِنَّ عَاقَبُ تُمَّ فَكَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُم بِهِ } وَكَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرٌ لِلصَّدِينَ (١٢٦) وَأُصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِم وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ

اللهُ اللهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم شُحُسِنُونَ ١٢٨ إِنَّ ٱللَّهِ مَنْ مُعَسِنُونَ

## سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَكِّكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ عَايَتِنَّآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ( ) وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِ يلَ أَلَاتَتَ خِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَ آ إِلَى بَنِي إِسْرَاءِ يلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فِ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَنَهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفْعُولًا فَ ثُمَّ رَدُدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرِّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا () إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتْحُ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيسُتَعُوا وُجُوهَ كُمْ وَلِيدُخُ لُوا الْمَسْجِدَ كَمَادَ خَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيتُ تَبِرُواْ مَاعَلُواْ تَبْبِيرًا ٧ \*\*\* **\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \***

عُلِينَا لِلْهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللللللَّ

عَسَىٰ رَثُكُو أَن يَرْحَكُو ۗ وَإِنْ عُد أُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنِفِينَ حَصِيرًا ( ) إِنَّ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَءَايَتَيْنِ فَمُحَوِّنَاءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةٌ لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن زَّيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَـدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٠ وَكُلُّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَيْبِرَهُ فِي عُنُقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُ يُومَ ٱلْقِيامَةِ كِتُبَّا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ١٦٠ ٱقُرَأُ كِتَبكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَّن أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا مُتَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرِي وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٠٥ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُواْفِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ٧

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ جَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا (١١) وَمَنْ أَرَادَ خِرَةٌ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِكَ كَانَ يَعْنُهُم مَّشَّكُورًا ١١٠ كُلَّا نُمِدُّ هَآ وُلَآء وَهَآ وُلآء مِنْ عَطَلِّه رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا نَ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا (١) لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَتَقَعُدُ مَذُمُومًا تَخُذُولًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِاللَّوَ لِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا تَتْلُغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُ هُمَآ أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّكُمَآ أُفِّ وَلَا تَنْهُرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٠ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَارَبّيانِ صَغِيرًا ١٠ تَرُبُكُم أَعْلَمُ بِمَافِي نُفُوسِكُم أِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ إِكَانَ لِلْأُوَّالِينَ عَفُورًا ١٠٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْفِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَّذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوٓ أَإِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ - كَفُورًا (٧٠) 

وَ إِمَّا نَعُرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِّك تَرْجُوهَا فَقُل لَـُهُمْ فَوْلًا ٨ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكُ مَغْلُولُةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ( ) وَلا تَقْتُلُوّا أ أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَخَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرْ إِنَّ قَتْلَهُمْ حَانَ خِطْءًا كَبِيرًا (٣) وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٠) وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلُطُنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣٣) وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغَ أَشُدُّهُ وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَكَاتَ مَسْءُولًا إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُو يِلَّا ( ق ) وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ٢ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجَالَ طُولًا (٣) كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وَعِندَرَبِّكَ مَكُرُوهًا 

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخُرَفَتُلُقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا (٣٠) أَفَأَصْفَنْكُورَرُبُّكُم بِٱلْبَنِينُ وَٱتَّخَذُمِنَ ٱلْمَلَيْمِكَةِ إِنْثًا إِنَّكُو لَتَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَ انِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمْ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ وَ عَالِمَ أَنُّ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَتَغَوُّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الله سُبْحَننهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا (مَنْ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّهُوتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ - وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تُسبيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (اللهُ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابِيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (٥٠) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوجِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحْدَهُ وَلُّوا عَلَىٰ أَدْبُرِهِمْ نُفُورًا (1) تَحَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عِإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْيَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (١٠) ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِظُمَّا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا وَا 

قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا (٥٠) أَوْخَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْهُ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٢٥) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاتَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ٥٠ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُورً إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٥ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا (٥٥) قُلِ أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ( ) أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُعَذُورًا (٥٠ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا (٥٠) 

وَمَامَنَعَنَآ أَن تُرْسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْا يَتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ٥٠ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْ يَا ٱلَّتِيَ أَرِيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انْ وَنُحُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا كُلِّعَيْنَا كَبِيرًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ عَنِي السَّجُدُوا لِلَّادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُلِمِنْ خُلُقْتَ طِينًا ١٠ قَالَ أُرَءَيْتَكَ هَنَدَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَا وُّكُو جَزَاءً مُّوفُورًا (١٠) وَأُسْتَفْرَزُ مِن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (١٥) رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ } إِنَّهُ كَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا (١٦) 

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١٧ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْحَكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ١٤ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تِجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَابِهِ عَبِيعًا ١٩٥ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَغِ عَادُمُ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى كِثِيرِمِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يُوْمَ نَدْعُواْكُلُّأُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ عَفَّا وُلَيْهِكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا (V) وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٠) وَإِنكَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيٓ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَاعَكُمُوهُ وَإِذَا لَّا تَكَنَّذُوكَ خَلِيلًا لا لا وَلُولَا أَن ثُبَّتُنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَا لَّا ذَا لَّا ذَا لَّا ذَا لَّا ذَا لَكُ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٥٠) CAN BENEFIT (AN )

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِ دُلِسٌ نَّيِنَا تَحُويلًا (٧٧) أَقِيم ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرَّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا (١٠) وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْبِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُودًا (٧٩) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَصِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِيمِن لَّدُنكَ سُلْطَ نَانَّصِيرًا (٨) وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا (١) وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ مِنْ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا إِيجَانِيةً وَإِذَا مَسَّدُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا ( الله عَلَى الله عَلَى شَاكِلَتِهِ - فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهُدى الله عَلَى شَاكِلَتِهِ - فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهُدى سَبِيلًا (١٨) وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَبِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَلَبِن شِيئْنَا لَنَذْ هَبَنَ بِٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠) 

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٧٠) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَلْذَاٱلْقُرُءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (٥٠) وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَانَدَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىۤ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٨) وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا إِنَّ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن يَخِيلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَٱلْأَنْهَارِخِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا (١٠) أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخُرُفِ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوَّمِنَ لِرُقيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَبَّانَةً رَؤُم ۚ قُلْسُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (٣٠) وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠ قُل لَّوْكَاتَ في ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِ كَتُيْمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَّارَّسُولًا (٥٠) قُلْكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا (١٠) CANTER TO THE STATE OF THE STAT

مُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ } وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمَّا وَصُمَّا مَّأُونِهُمْ جَهُنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٩٠) ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَنِتِنَا وَقَالُوٓا أَءِ ذَا كُنَّا عِظَكُمَّا وَرُفَنتًا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٨٠ أُولَمْ يَرُواْ أَتَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَيْ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ مَ أَجَلًا لَّا رَبِّ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (٥٠ قُللُّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠٠ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَاتِ فَسْعَلْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِفَرْعَوْنُ إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا (نَ ) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأُنزَلَ هَا قُلاء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَو إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (١٠٠) فَأَرَادَأَن يَسْتَفِرُّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا إِنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ولِبَنِي إِسْرَةِ يلَ ٱسْكُنُواْٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُٱلْأَخِرَةِجِئْنَابِكُمْ لَفِيفًا ١٠٠٠ 



سكنة لطيقة علس ألف عوجسا

مَّا لَمْ مِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآيِهِ مَّ كُبْرَتْ كَلِمَةٌ تَغَرُّجُ مِنْ أَفُواهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٓءَاثُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ و إِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ( ) أَمْرَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايْتِنَا عَجَبًا ٥ إِذْ أُوى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا عَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةٌ وَهَيِّئُ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١٠ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُواْ أَمَدًا ١٤ مَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ﴿ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ١٠٠ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ عِ إِلَهُ أَلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا إِنَّا هَنَّ وُلاَّ عِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ اللَّهَ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَن بِيَنِّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١

وَإِذِ آعْتَزَ لَتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوْرَ أَإِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُور رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا الله وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوْرُ عَن كُهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهِدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَلِّدِ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تِجِدَلَهُ وَلِيًّا ثُمُّ شِدًا ١٧ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (١١) وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بِيُنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثُنُّ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْبِعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّما ٓ أَزْكُن طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْ هُ وَلْيَتَلَطُّفُ وَلَا يُشْعِرَنُّ بِكُمْ أَحَدًا (١١) إِنَّهُمْ إِن يَظْهُرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذَّا أَبَدًا نَ 

إِذْ يَتَكَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا رَبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا (١١) سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمْ كُلْبُهُمْ قُل رَّبِّيٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيمِمْ إِلَّا مِرَآءٌ ظُهِرًا السَّتَفْتِ فيهم مِّنْهُمْ أُحدًا (١٠) وَلَا تَقُولُنَّ لِشَاعَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ١ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشُدًا ا وَلَبِثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثُلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا ٥ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواۚ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ سِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَوَ سِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ - وَأُسْمِعُ مَا لَهُ مِينَ دُونِهِ - مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكَ في حُكْمِهِ وَأَحَدًا ١ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًّا ٧٠) » «» « ran

وَٱصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَا أُولَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْلُهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرْطًا اللهِ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ فَمَن شَاءً فَلَيْؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا أَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُمُرَّ تَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيْلِحَيْتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا نَ أُولَيِّكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهُ نُرُيْحُلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًاخُضَّرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فيها عَلَى ٱلْأُرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ٢٦٠ وَٱصْرِبُ لَهُم مَّثُلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٣) كِلْتَا ٱلْجُنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْءً وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا ٣٣ وَكَانَ لَهُ ثُمَّرُفَقًالَ لصنحبه وهُويُحُاوِرُهُ وأَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا 

وَدَخَلَجَنَّ تَهُو وَهُوظَ إِلَّم لِّنَفْسِهِ عَالَ مَآأَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَلاهِ أَبِدًا اللَّهِ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةٌ وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّ لَأُجِدُنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُويُكَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا الله عَنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرِيِّ أَحَدًا ١ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَكْرِنِ أَنَاْ أَقُلُ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ( قَ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْيُصِبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۞ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَةً

واحِيط بِتَمرِهِ واصبح يقلِبَ هيه على ما الفق فيها وهي خاويه على عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أُحدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِي عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أُحدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِي فَتَا لِكَ الْوَلَئِيةُ فِي فَتَا لِكَ الْوَلَئِيةُ لِمَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ ال

فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (١٠)

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ رَبِنَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعندُ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُ مُلًا (أَ) وَنُومَ نُسُيّرُ ٱلْجِبالُ وَتُرى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ٧٤ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْجِئْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُمُ أُوَّلُ مَرَّةٍ بِلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن تَجْعَلَ لَكُم مَّ وَعِدًا ( فَ وَوضِعَ ٱلْكِتَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَويَلْتَنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةٌ وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (أَ ) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَيِّهِ ۗ أَفْتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ وَأُولِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُولًا بِأُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا فِي مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَالْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُّ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مُّوْبِقًا ١٠٥ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا (٥٠)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُيِّلَ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُشَى عِ جَدَلًا ١٠ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ٥٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقُّ وَٱتَّخَذُوٓ اعَايَتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوّا ٥٠ وَمَنْ ٱظْلَوْمِمَّن ذُكِّرَ بِنَايَنتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّ مَتْ يِدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوٓ أَإِذًا أَبدًا ٥٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِ دُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِ إِلَّا ٥٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُّبًا نَ فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانَسِيَا حُوتَهُمَافَأُتُّخَذَسَبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَيّا ١

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَاتِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَنَانَصَبًا ١٠٠ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآأَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبًا ١ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّاعَلَى ٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا اللهُ فَوَجَدَاعَبْدًامِّنْ عِبَادِنَاءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا نَ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْت رُشْدًا ١٠ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبِّرًا (٧٠) وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَة يُحِطْ بِهِ عَجُبرًا (١٨) قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ١٠٠ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكُ مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠ فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧) قَالَ أَلُمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبِّرًا (٧٠) قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (٧٣) فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَتَلَّهُ

4.1

قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ إِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْجِئْتَ شَيًّا تُكْرًا الله

الناليانية التركية الت قَالَ أَلَمُ أَقُلِ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٥) قَالَإِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بِعَد هَا فَلا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٠) فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَآ أَتيآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا (٧٧) قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَدْنِكَ سَأْنَيِتُكُ بِتَأْوِيلِ مَالَمْ تَسَتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (٧٨) أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصَّبًا (٧٠) وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَاطُّغَيْنَاوَكُفْرًا ٥ فَأُرِدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَيُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةٌ وَأُقْرَبُ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كُنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُ مَاصَيْلِكًا فَأَرَادُ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدُّ هُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكُ وَمَافَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (٨٢) وَيَسْتَلُونَكَ

عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكُرًا ١٠٠

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (٨٠) فَأَتْبَعَ سَبَبًا ٥٥ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَها قَوْمًا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ١٠ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيْعَذِّبْهُ عَذَابًا نُكُرًا (٧٧) وَأُمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ جِزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٥٠ ثُمُّ أَتَبُعُ سَبُبًا ١٠ حَتَّى إِذَابِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ١٠٠ كُنْ إِلَكُ وَقَدْ أُحَطِّنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ١١٠ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبِيًا اللهِ حَتَى إِذَا بِلَغُ بِينَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ٣٠ قَالُواْ يَنذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهِلْ بَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَى آن تَجْعَلُ بِيْنَا وَبِينَاهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ( ف ) ءَاتُونِي زُبَر ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ( عَمَا ٱسْطَ عُوَا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ( ١٠٠ )

قَالَ هَنذَارَ حَمَّةُ مِن رَّبِي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُرَ بِي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعُدُرَبِي حَقًّا ١٨٥ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فِهَمْ عَنْهُمْ جَمْعًا (١٩) وَعَرَضْنَاجَهُتُم يَوْمَ إِذِ لِلْكُنفِرِينَ عَرْضًا اللهِ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (أَنَّ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أُولِيَآءً إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًّا ﴿ فَلَ هَلْ نُنِّيثُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْنَالًا اللهِ اللَّهِ مِن صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا إِنَّ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِم وَلِقَآبِهِ -فَيَطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا (١٠٠ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَأَتَّخَذُوٓاْءَ ايْتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا (نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ ثُزُّلًا (٧٠٠) خَالِدِينَ فَهَالَايَبْغُونَ عَنْهَاحِولًا (١٠٠٠) قُللُّوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَن تَنفُدُ كُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُدًا (١٠٠) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّمِّتْ لُكُرْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّما ٓ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وُاحِدُّ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ عَفْلَيعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ عَأَحَدُ السَّ TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

## كَهِيعَصَ () ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكَريًّا () إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِلَآءً خَفِيًّا ٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِ ي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْلِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ٥ يَرِثُني وَيُرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ١٠ يَنزَكِرِيًّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ٧ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكُ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا () قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِي عَالِيَةً قَالَ عَايَتُكُ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّانَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ع مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١ ( T.O )

يَنَيْحَيِي خُذِ ٱلْكِتَبِ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُم صَبِيًّا (ال وَحَنَانَامِن لَّدُنَّا وَزَكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا ١٠٠ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جِبّارًا عَصِيًّا ﴿ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (٥٠) وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شُرْقِيًّا (١١) فَٱتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسِلْنَآ إِلَيْهَا رُوحِنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سُويًّا 🖤 قَالَتْ إِنَّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا (١) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِي غُلَمًا زَكِيًّا إِنَّا قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُكُنُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا نَ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هَيِّنُ وَلِنَجْعَ لَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اللهِ فَحَمَلَتُهُ فَأُنتَبَذَتُ بِهِ عَكَانًا قَصِيًّا (١٠) فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكِلِيْتَني مِثُّ قَبْلَ هَنَدَاوَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا (١٠) فَنَادَ سَهَامِن تَعْتِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرَّيًا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسْفِطْ عَلَيْكِ رُطَّبًا جِنيًّا (٥) T-1

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا أَفَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَيْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا (١) فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَكُمْ يَكُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْءًا فَرِيًّا (٢٧) يَكَأُخْتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ١٠٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ١٠ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَىٰنِي ٱلْكِتَبُ وَجَعَلَنِي نِبَيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمُتُ حَيًّا (٣) وَبَرُّا بِوَالِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (٣) وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ قَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيدِ يَمْتَرُونَ ٤٠٠ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَا إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٣٥) وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَثُّكُمُ فَأَعَيْدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ (٣) فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُمِنَ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَ مِعَظِيمٍ (٧٧) أَسْمِعْ بِم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِيضَلَالِ مُّبِينِ

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٦ إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ فَ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِمَ أَيْنَةُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ١٤ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيًّا (1) يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًّا ١٠٠ يَنَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ كَا يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْكِن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا (ف) قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ الهَتِي يَنَإِبْرَهِيمُ لَهِ نَلْمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (أَنْ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيَّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١٤ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّ عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا (مَا فَلَمَّا أَعْتَزَهَمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّالَةُ اللَّالَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا وَالْذُكُرْفِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُغْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا (٥

» «» « Y•∧ 3

وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيًّا ٥٠ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا ٓأَخَاهُ هَنُرُونَ بِبَيًّا ٥٠ وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ١٠٥ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُلُهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِ عَمْرِضِيًّا ٥٠٠ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِّيًّا ٥٠) وَرَفَعْنَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧) أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ مِلْ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتَلَيْعَلَيْهِمْ ءَايَنْ ٱلرَّمْيَنِ خَرُّواْ سُجَدًا وَبُكِيًّا ١٠٥ فَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥٠) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيًّا نَ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ١ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَكُما ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وعَشِيًّا ١٠٠ يَلْكَ ٱلْجِنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَتَنَّ لُ إِلَّا بِأُمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ 24条分单件条件

النفي النفي المنطق المنظمة الم

زَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبْرِ لِعِبَا دَتِهِ عَ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (0) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا إِنَّ أُولَا يَذْ كُرُا لِإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيَّا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَ جَهَنَّم جِثِيًّا ١١٠ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتِيًّا ١٠٠ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَاصِلِتًا نِ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّك حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَاجِئِيًّا ١٧٠ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٧٣ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِن قَرْنٍ هُمَّ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءً يَا ١٠٠ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانَّا وَأَضْعَفُ جُندًا ٥٠ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَّيٌّ وَٱلْبُاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندُ رَبِّك ثُوابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًا ٧٦

أَفَرَءَ يْتَٱلَّذِي كَفَرَجَايَدِتِنَاوَقَالَ لَأُوتَيْتَ مَالَّا وَوَلَدًا ٧٧) أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْ كَنِ عَهْدًا ١٧٤ كَلَّا سَنَكُتُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١٠ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ٥٠٠ وَأَتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَمُنْمُ عِزًّا ١٠ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ ا عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلُوْتُرَأُنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزَّا ٢٥ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَدًّا ١٨ يَوْمَ نَحَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ٥٥ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِند ٱلرَّحْمَانِ عَهْدًا ٧٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا ٥٠ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْءًا إِذًا (٩٠) تَكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْالِلرَّحْمَن وَلَدًّا ١٠ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا ١٠ إِن كُثُّرُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١٠ لُّقَدْ أَحْصَنْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١٠٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فَرْدًا ١٠٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ٱلرَّحْمَنُ وُدُّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًا لُّدًّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ يُحِشُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أُوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا ١٨٠ سُورُلاً خُانِيًا ا مَا أَنزَلْنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ( لَّمَن بَخْشُهِ ي ۚ تَمَرْ بِلَا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَ تِٱلْفُلَى كَ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ٥ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَمَاتَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ( ) وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ٧ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ٥ وَهَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى ١ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمَكُثُو ٓ أَ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى نَ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي يَنْمُوسَيَ ١١ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ١ 

الناليكاتين المُعَالِمُ اللهُ اللهُ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (١١) إِنَّنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهِ النَّالسَّاعَةَ ءَاتِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَى ٥ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ مِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَن مُ فَتَرْدَىٰ ١ وَمَا تِلْك سِمِينِكَ يَكُمُوسَىٰ (٧٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوكَ وُاعَلَهُا وَأَهُشُّ جِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ١٠ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى (١) وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓ ءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (١١) لِنُرِيكَ مِنْ ءَاينتِنَا ٱلْكُبْرِي ١٥ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى ١٠ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ٥٠ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ١٠ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ٢٧ يَفْقَهُواْقُولِي ١٥ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ١٦ هَرُونَ أَخِي إِنَّ ٱشْدُدْ بِلِهِ أَزْرِي (١) وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي (١) كَنْ نُسَبِّحُكُ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذُكُرُكُكُثِيرًا (٣٠) إِنَّكَكُنْتَ بِنَابَصِيرًا (٥٠) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ شُؤُلُكَ يَنْمُوسَىٰ (٣) وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٧)  الإياليفِ السِن عَشِينَ مَن اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْم

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰۤ (٣) أَنِ ٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلْيَدِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَمُو وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٣٠) إِذْتُمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَأَذُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ ۚ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ تَقَ عَيْنُهَا وَلَا تَحُزُنَّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُو فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ شُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ (اللهُ وَأُصْطَنَعْتُكُ لِنَفْسِي (١) أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنتِي وَلَا تَنيا فِي ذِكْرِي (مَنَ ٱذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلْعَي (مَنَ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّيَّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُ أُوْيَخْشَى نَنْ قَالَارَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْأَن يَطْغَى (0) قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَي (1) فَأْتِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْجِئْنَك بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْ نَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتُولِّي كُ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى كَ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُّ هَدَىٰ فَ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ٥٠

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِّي فِي كِتنَبِّلاً يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَ دَّا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَأَزُورَ جَامِّن نَّبَاتِ شَتَّىٰ (٥٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأُوْلِي ٱلنَّهِي اللَّهِ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٠٠ وَلَقَدْ أَرْبِنَاهُ ءَايِنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي (٥٠) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَى (٥٧) فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِمِّثْلِهِ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا ثُغِلِفُهُ خَنْ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوّى ٥٥ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحّى ٥٩) فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمُّ أَنَى إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيُسْحِتَكُمْ لِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ (١) فَتَنَازَعُوۤ أَمُرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسُرُّواْ ٱلنَّجُوكِيْ ١٠ قَالُوٓ أَإِنَّ هَلَا نِ لَسَيْحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنَأُرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلِي اللهِ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتْنُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴿ 

قَالُواْيِنُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى (٦٠) قَالَ بَلْ ٱَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَمُنْ مَ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ١٠) فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ عِنْفَةٌ مُّوسَى (١٧) قُلْنَا لَا تَخَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ١٥٠ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوٓ أَإِنَّمَا صَنَعُو كَيْدُسُ حِرِوَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ١٠٠ فَٱلْقِي َ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلُونَ وَمُوسَى ﴿ ۚ قَالَ ءَامَنتُمْ لَلَّهُ وَبَلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَالْأَقَطِّعَ اللَّهِ عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَالْأَقَطِّعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّمَكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُص لِّبَتَّكُم فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ٧٠ قَالُواْ لَن نُّوَّثِرِكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبَيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنّا فَأُقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا آلِ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيَنَا وَمَآأَكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مِنَ يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ١٠٠ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُوْلِيَبِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُكِي (٧٠) جَنَّتُ عَدِّنِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّ (٧)

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَ آلِكَ مُوسَى أَنْ أَسْرِيعِ بَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسَا لَاتَحَافُ دَرَّكَاوَ لَا تَخْشَىٰ (٧٧) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفَقْسِيمُم مِّنَ ٱلْيَمِ مَاغَشِيمُمْ ﴿ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ (٧٩) يَدِبني إِسْرَءِ بِلَ قَدَّ أَبْحَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُقِكُمْ وَوَاعَدُنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْعُوَّا فِيهِ فَيُحِلِّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيٌّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقَدْ هُوَىٰ (١٨) وَإِنِّي لَغَفَّارُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدُى فَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَى ١٨٥ قَالَهُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ١٨٠ قَالَ فَإِنَّاقَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (٥٠) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفَّاقَالَ يَتَقُوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُأُمْ أَرَدِتُّمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌّ مِّن رِّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مُّوْعِدِي (٨٦) قَالُواْمَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ٧٠

النالين النافظ المنافظ المنافظ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَنَدَاۤ إِلَهُكُمْ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ٥٠ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَقُولًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠ وَلَقَدُقَالَ لَمُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَنَقُوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي ﴿ فَالْوَاٰلُنِ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْتُهُمْ ضَلُّواْ ١٠ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي اللهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ ١٠٠ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفْبَضْتُ قَبْضَ قُبْضَ لَهُ مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِتَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ أُو وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْ هِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسْفًا ۞ إِنَّكُمْ إِلَاهُكُمُ أَلِنَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١٠

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكِ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ ءَاتَبِنْكَ مِن لَّدُنَا ذِكْرًا ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَالِدِينَ فِي لِهِ وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ حِمْلًا (١٠٠) يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحُشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِرُرَقًا ١٠٠ يَتَخَافَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ( اللهُ الْحُنْ أَعْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتَأُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَّتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلَ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا (٥٠٠) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٠) لَّا تَرَىٰ فِيهَاعِوَجَّا وَلَا أَمْتًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ إِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأُصُواتُ لِلرَّمْكِنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهُمْسَ ١٠٠ يَوْمَيِدِ لّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا إِنَّا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمٍ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَ عِلْمًا اللهِ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْفَيُّومِ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا ١١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَمُؤُمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا ١٣ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا سَ 

هُ وَقُل رَّبّ زِدْني عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَرْمًا (١١٥) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَ قِ السَّجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ٣ فَقُلْنَايَكَادَمُ إِنَّ هَنْذَاعَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَلَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فَهَا وَلَا تَعُرَىٰ ﴿ ١١٨ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تُظْمَوُّ إِفْهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١٠٠٠ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ إسلال (١٠٠) فأكلامنها فبدت لحكما سوء اتهما وطفقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّءَ ادْمُ رَبَّهُ فَعُوى (١٢١ ثُمَّ أَجْتَبُكُ رَبُّهُ فِتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٣٠ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمُ مِنِّي هُ دًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى (١٣٠) وَمَنَ أَعُرضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُ رُوْ يُوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِمَحَشِّرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدُّ

قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتُكَ ءَايٰتُنَا فَنَسِيتُهَا وَكَذَٰلِكَ ٱلْيُوْمُ تُنْسَىٰ (٢٦) وَكَذَٰلِكَ نَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِاَيَاتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَيَ اللَّ أَفَلَمْ مَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ إ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّأَوْ لِي ٱلنَّهَىٰ (١٦٨) وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُّسَمَّى (١٢٩) فَأَصْبُرِعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَى ٣٠٠ وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَابِهِ عَأَزُوكَ جَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفَتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٣١) وَأَمْرَ أَهُلَك بِٱلصَّلُوةِ وَٱصْطَبِرْعَلَيْهَا لَانسَالُك رِزْقًا نَحُن نَرْزُقُكُ وَٱلْحَقِبَةُ لِلتَّقُوي ٣٦ وَقَالُواْلُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ عَالَهُ مَأْتِهم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولَىٰ ١٣٠ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِمِّن قَبْلِهِ، لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْل أَن نَّـذِلُّ وَنَخُـزَى اللهُ عَلْ قُلْكُلُّ مُّتَربِّضُ فَتَربَضُواْ افَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١٣٥



وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومًا ءَاخَرِينَ (١١) فَلَمَّا أَحسُّواْ بَأْسَنَا إِذَاهُم مِّنْهَا يُرْكُضُونَ (١١) لَاتَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓ اٰ إِلَىٰ مَآ أَتُرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْعَلُونَ ١٣) قَالُواْيَوَيْلَنَآ إِنَّاكْنَا طَيْلِمِينَ ٤ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُونهُمْ حَتَى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ (٥٠) وَمَاخُلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٦ لَوْأُرَدُنَآ أَن نَّتَّخِذُ لَمُوَّا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فِإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمْ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ٨ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ أَمِ التَّخَذُواْءَ الِهَدِّمِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَاء الْهَ أَوْ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٠٠ لَا يُشْعُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْعُلُونَ ٢٠٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَ الْهَدَّ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُرُ هَاذَا ذِكُرُمَنَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبِلِي بِلَأَ كُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ٢٠

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآ إِ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ أَنَّ وَقَالُواْ أَتَّخَذَا لَرَّحْمَنُ وَلَدَّاسُبُ بَلْعِبَادُّهُ مُّكُرِمُونَ (أَ) لَايَسْبِقُونَهُ بِإَلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ ءِ يَعْمَلُونَ (٧٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَاخَلُفَهُ، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ ـ مُشْفِقُونَ ٨ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِللَّهُ مِّن دُونِهِ عَنَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّا مُّ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلطَّالِمِينَ (٢٩) أُوَلَمْ يَرِاُلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كَانتَارَتْقًا فَفَتَقَّنْهُمَّ أَوْجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣) وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَّحَفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ (٣٠) وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (٣٣) وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ ذَآبِهَ تُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّوٱلْخَيْرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥ 

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِن يَتَّخِذُونَاكَ إِلَّاهُزُوّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْ رِٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَنفِرُونَ (٦) خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايكتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ (٢٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٣) لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ مِهُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مُولَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (٩٠ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَ ةُ فَتَبْهَثُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ٤٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلْذِينَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ إِيَسْتَهْزِءُونَ (أَ) قُلْمَن يَكُلُؤُكُم بِأَلَيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْمَانُ بَلُ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ١٠٠ أُمُ لَمُهُمْ ءَالِهَ أُو تُمْنَعُهُم مِن دُونِكَ الْايَسْ تَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ (١٠) بَلْ مَتَّعْنَا هَلَوُّلاَءِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُوَّأَ فَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفُهُمُ ٱلْعَلِبُونَ (1) 

قُلْ إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ (٥٠) وَلَبِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُ إِنَّ يَكُونِلُنَا إِنَّاكُنَّا طَالِمِينَ اللَّهُ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْحَبّ ةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَ ابِهَ أُوكُفَى بِنَا حَسِبِينَ ٧٤) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءَ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ (١٤) ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ( ) وَهَنذَا ذِكْرُمُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَ آ إِبْرُهِيمُرُشَدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَدِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَهَا عَكِكِفُونَ ٥٠ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَاءَ نَا لَمَا عَبِدِينَ ٥٠ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينٍ ٥٠ قَالُوٓا وَ أَجِئُتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْأَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ٥٥ قَالَ بَل رَّيُّ كُمُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (٥٠) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ بِعَدَأَنْ تُولُّواْ مُدْبِرِينَ (٥٠)

لَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيَّالْمُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَا بِعَالِهِ مِنا إِنَّهُ لِمِن ٱلظَّر لِمِينَ قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ نَ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ عَ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١١٠ قَالُواْءَ أَنتَ فَعَلْتَ هَنذَابِ عَالِمَتِ نَايَآ إِبْرَهِيمُ ١٠ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَنَدَا فَسُعُلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠ فَرَجَعُوٓ الْإِلَىٰ أَنفُسِهِ مَ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْعَلِمْتَ مَاهَلَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ ١٠ قَالَ أَفْتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُ كُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٧) قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعَالِينَ ١٨) قُلْنَايِكِنَارُكُونِي بَرْدَاوِسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ١٠ وَأُرَادُواْبِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ (٧) وَنَجَيْنَا لُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِّكُنَافِهَا لِلْعَالَمِينَ (٧) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

بأمرنا وأوحي مُرْتِ وَ إِفَامَ ٱلصَّلَوْ ةِ وَ إِيتَ آءَ ٱلرَّكُو قَ وَكَانُواْ لَنَا بدينَ ٧٣) وَلُوطًا ءَاتِينَـُهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجِّيْنَـُهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿ ﴾ وَأَدْخُلُنَاهُ فِي رَحْمَتِ نَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبِلُ فَٱسْتَجَبِنَا لَهُ فَنَجَّيْنَ وَأَهْ لَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧١) وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِءَايَلِتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمْ جُمْعِينَ (٧٧) وَدَاوُردُوسُلُيَّمَنَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ تُ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ كُلَّاء اللَّه عَالَيْن احُكُما وَعِلْما وَسَخَّرُ نَا مَعَ دَاوُردَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلىنَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِتُحْصِنَاكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ١٠٠ وَلِشُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارِكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ (١٠ 

وَمِرِ ﴾ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَبَعْ مَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٨ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ (١٠) فَأُسْتَجَبْنَا لَهُ فَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنْعِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ (١٠) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّبِرِينَ ٥٥ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ (٨) وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِ رَعَلَيْ إِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننك إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٧٠) فَأَسْتَجَبْنَالُهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُكْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥٥) وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَاتَ ذَرْنِي فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (١) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهِبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا هُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ اورَهُبُ أُوكَانُواْ لَنَاخَاشِعِينَ ٠

افَنَفُخْنَ افِيهِ امِن رُّوحِنَا آءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ دَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ عُوَّا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُّ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَالْاكُفُرانَ لِسَعْيهِ عَوَ إِنَّا لَهُ كَتِبُونَ ١٠ وَحَرَرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا أَنَّهُمْ لَايرُجِعُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١٠ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْ دُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَاخِصَةٌ أَبْصَ دُرُٱلَّذِينَ ثَفَرُواْ يَنُوَيْلَنَا قَدِّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَابِلُ كُنَّا ظَيلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠ لَوْكَانَ هَنَّوُكُآءِ ءَالِهِ ةَ مَّاوَرِدُوهِ أَوكُلُّ فَهَا خَالِدُونَ ١٩٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَايَسْمَعُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَةَ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠)



## بِسْ اللَّهِ ٱلرَّحْنِزُ ٱلرَّحِيدِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـ قُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَحْ يُ عَظِيمٌ () يَوْمَ تَرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلِ حُمْلَهَ أَوْتَرَى ٱلتَّاسَ سُكْرَىٰ وَمَاهُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدٌ ا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ( ) كُتِبَ عَلَيْدِأَنَّهُ مِن تُولَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَجُدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٤ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَعَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِمُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّنَ وَمِنكُم مِّن يُردُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَيْلا يَعْلَمُمِنُ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْ تَزَّتُ وَرَبَتَ وَأَنَّا بَتَّ مِن كُلِّ زُوْجٍ بَهِيجٍ

ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ بِيُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧ ) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَنب مُّنير ( ) ثَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيل اللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُدِيقُهُ مِنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١ فَالِكَ بِمَاقَدُّمَتُ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ أَبِّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ فَإِنَّ أَصَابِهُ خِيرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ - وَإِنَّ أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ مَ خَسِرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَٰلِكَ هُوَ لْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ (١١) يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُّ رُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُ فَرِيلِكَ هُوَالضَّاكُ اللَّهِيدُ ١٦) يَدْعُواْلَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرُبُ مِن نَّفُعِةِ عَلَيْسُ ٱلْمُولِي وَلَيْسُ ٱلْعَشِيرُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبِ الْحَدْتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ إِنَّ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَنَّ لَنَ يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ دِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعُ فَلْيَنْظُرُهُلُ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظً (١٥)

وَكَذَٰ لِكَ

كَذَٰ لِكَ أَنْزِلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُربِدُ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِئِينَ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ الإِتَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ يَلْنَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ اَلْمُتَرَأَتَ يستَجُدُلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجُبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّكُرِمٍ إِنَّاللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَمُّواْ فِي رَبِّمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ هَكُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِيْصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ (١) يُصْهَرُ بِهِ عَمَافِي بُطُونِهِمَ وَٱلْجِلُودُ اللَّهِ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٢٢) إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ لَرَيْحَ لَّوْنَ فِيهَامِنْ أُسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١٠

وَهُدُوۤ إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوۤ اْإِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (أَنَّ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِأَن لَّا تُشْرِكَ بِي شَيْءًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرَّكَّعِ ٱلشُّجُودِ (1) وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ (٧) لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذِ كُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِ مِمْ الْأَنْعَامِ الْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمِا إِسَ ٱلْفَقِيرَ (١) ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٩٠ ذَالِكُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ - وَأُحِلَّتُ كُمُّ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فَا جَتَ نِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُانِ وَٱجْتَنِبُواْ فَوْلَ ٱلزُّورِ نَّ 

خُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَهُشْرِكِينَ بِهِءَوَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأْنُّمَا خُرَّمِنَ فُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَيْمٍ أُللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوعِ ٱلْقُلُوبِ الكُرُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى ثُمَّ عَجِلَهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذَكُّرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَارَزِقَهُم مِّنَ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَ لِمِّ فَإِلَا هُكُو إِلَا هُكُو إِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِّرِٱلْمُخْبِينِ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ إِذَا ذُكِرَالُلَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّالُوةِ وَمِتَا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٥ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُوْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُ وَا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأُطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّكُذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَآ وُهَا وَلَيْكِن بِنَا لَهُ ٱلتَّقُوكِ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكُبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَاهَدُ سُكُمْ وَيُشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٧ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو آ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ (٣٨)

النالينان عَيْنَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّاللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ (٣) ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ لَا دَفْحُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّكِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَهَ نَصْرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنضُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقُوعَ اللَّهَ لَقُوعَ اللَّهَ لَقُوعَ اللَّهَ عَزِيزُ فَ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُنكرِ ال وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُوْتُمُودُ إِنَّ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ إِنَّ مُحَاثُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمُلَيْتُ لِلْكَ فِينَثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكُيْفَكَانَ نَكِيرِ ١٠٤ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيرُ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ فَ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِمَآ أَوْءَ اذَانٌ يُسْمَعُونَ بِمَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِدُ وَلِيكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوكِ ٱلِّي فِي ٱلصَّدُورِ (1)

8 4 8

تَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ يَوْمًا عِندَرَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ قَرْبَةِ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَ أَوْلِكَٱلْمُصِينُ مَنْ قُلْيَكَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌكُريمٌ فَ وَٱلَّذِينَ سَعَوَّا فِي ءَايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْ لَكَ أَصْحَابُ ٱلْحُجِم ٥٠ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّآ إِذَاتُمَنَّىٰ ٢٠ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَينَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ أَو ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ (٥٠) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٥٠ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ فَلُوبُهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَطٍ

مُّسْتَقِيمٍ ( ٥٠ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَقِمِنْ هُ حَتَّى لَا يَوْمِ عَقِيمٍ ( ٥٠ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَقِمِ مِنْ هُ حَتَّى لَا يَوْمِ عَقِيمٍ ( ٥٠ وَالْمَيْ عَلَيْهِ مَا لَا يَوْمِ عَقِيمٍ ( ٥٠ وَالْمَيْ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْمُ مَذَا بُ يَوْمِ عَقِيمٍ ( ٥٠ وَالْمَيْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

لُواْ اَلصَ بِلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٥) وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ كَذَّبُواْبِ اَيْكِتِنَا فَأُوْلَكَيْكِ لَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعَدَّا اللَّهُ مُعِيثٌ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْمَا تُواْ لَيَـرُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّزِقِينَ (٥٠) لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَ لَا يُرْضَوْنَ ٱللَّهَ لَعَـلِيمُ حَلِيكُمُ ٥٩ ذَالِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْ مَاعُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ لِيَنصُرَنَّ وُٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غُوُّعَ غُورٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ اللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّلِي وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ أَبَصِ ١١ كَذَلِكَ بِأَتِّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَتِّ مَا يَـ دُعُونَ مِن دُونِهِ - هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَبَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِينِ اللَّهِ مُوالْعَلِيُّ ٱلْكِينِ اللهِ أَلَمْ تَكُرَّأَتَ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٣) لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ (اللهُ وَالْغَنِي الْحَمِيدُ (اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ الله

لَلَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي كُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلِي للَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيكُم اللَّهِ عَالَيْ عَالَيْ عَالَّذِي أَخْيَا كُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكِ لِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى تُمُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ وَإِنجَادُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعُلَمُ بِمَاتَعُ مَلُونَ ١٨٠ ٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ (1) أَلْمُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ } وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عِسمُ لَطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ (٧) وَإِذَاتُتَاكِي عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتِ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِيكَا دُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَآ قُلۡ أَفَأَنَبِّ عُكُم بِشَرِّ ذَالِكُو ٱلنَّارُ وَعَدُهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَثِّسَ ٱلْمَصِيرُ



## بِنَ إِلرَّحِيمِ

قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِأُمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِم يُحَافِظُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلَّإِنسَكنَ مِن سُلَالَةِمِّن طِينِ ١٦ أُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطَّفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ ١٠٠ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةٌ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَ ةٌ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْهَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا خَرْفَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ رَبَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَّتُونَ ١٥٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ بُوْمَ ٱلْقِيَ مَاةِ تُبُّعَثُوبَ ١١٠ وَلَقَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَالْقِ غَلِمِلِينَ

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ - لَقَادِرُونَ (١٠) فَأَنشَأْنَا لَكُربِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِهَا فَوَاكِهُ كَثِيرةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرةٌ تَغْرُجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْا كِلِينَ نَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَامَنَفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١٦ وَعَلَيْهَا وَعِلْمَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعِلْمَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَاتَتَقُونَ ٣) فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَاهَنَآ إِلَّا بِشَرُّومِّ مُلْكُو يُرِيدُأُن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكَةٌ مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآيِنَاٱلْأُوَّلِينَ إِنْ هُوَلِلَّا رَجُلْ بِهِ عِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ ١٠ قَالَ رَبِ أَنصُرُف بِمَاكَذَّبُونِ ١ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَاجِنَاءَ أَمْنُ نَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُكُ فِهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وَٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلا تُحُوطِبني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَإِنَّهُم مُّعْرَقُونَ ٧

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلَّ لِمَدُلِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلَّا مُّبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ ثُرَّأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ (٢) فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَّقُونَ ٢٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنِذَ آلِ لاَ بِشَرُّمِ مِّنْكُمْ مِنَّا كُلُ مِمَّا مَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٣ وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحُسِرُونَ اليَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْكُما أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٥٠ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣٠) إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٧٣) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا وَمَا نَحُنُ لَهُ بِمُوَّمِنِينَ ٢٠ قَالَ رَبّ ٱنصُرِّني بِمَا كَذَّبُونِ (٣) قَالَ عَمَّاقَلِيل لَّيْصُبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ اَنْصُرِفِي الْمُعَالِمُ الْمُ

الصرى بِمَا كَدُبُونِ (اللهُ الْحَقِّ فَجَعَلْنَا لَهُمْ عُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ فَأَخَذَ مُهُمُ الصَّيْحَةُ بِاللَّحَقِ فَجَعَلْنَا لَهُمْ عُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ (اللهُ ثُمَّ أَنْسَأَ نَامِنُ بَعْدِهِمْ قُوُونًا ءَاخَرِينَ (اللهُ الطَّالِمِينَ (اللهُ ثُمَّ أَنْسَأَ نَامِنُ بَعْدِهِمْ قُوُونًا ءَاخَرِينَ (اللهُ الطَّالِمِينَ (اللهُ ثُمَّ أَنْسَأَ نَامِنُ بَعْدِهِمْ قُوُونًا ءَاخَرِينَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

٣٤ شُمِّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَثَرَأ كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبِعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمَّ أَحَادِيثُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثَا ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَنِ شَبِينٍ فَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ إِنَا فَقَا لُوٓا أَنُوُّمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَلِدُونَ (٧) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِي ٱلْمُهْلَكِينَ (٤٤) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنِ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (١٠) وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّا لَهُ عَايَةً وَءَاوَيْنَاهُ مَآ إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ وَ مَا يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥) وَإِنَّ هَاذِهِ عَأْمَتُكُمْ أَمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَتَّقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٠) فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مُحَتَّى حِينٍ (٥٠) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُورُ هُربِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ٥٥ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلَّا يَشْعُرُونَ (٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٥) وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٠) ( YEO ) ( ) ( ) ( ) ( )

المُنْ الْفَصَلِ عَنْهِمُ الْمُنْ الْمُفْتِدُونَ الْمُفْتِدُونَ الْمُفْتِدُونَ الْمُفْتِدُونَ الْمُفْتِدُونَ المُفْتِدُونَ المُعْتِدُونَ المُفْتِدُونَ المُعْتِدُونَ المُفْتِدُونَ المُعْتِدُونَ المُعْتِدُونَ المُعْتَدِقِقِينَ المُعْتِدُونَ المُعْتَدِينَ اللَّهُ عَلَيْنَا لِمُعْتَمِنِ المُقْتِدُونِ المُقْتِدُونِ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِقِقِينَ المُعْتَدِقِقِينَ المُعْتَدِقِقِينَ المُعْتَدِقِقِينَ المُعْتَدِقِقِينَ المُعْتِدُونَ المُعْتَدِقِقِينَ المُعْتَدِقِقِينَ المُعْتَدِقِقِينَ المُعْتِدُونَ المُعْتَدِقِقِينَ المُعْتِدُونِ المُعْتَدِقِقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتَقِينَ المُعْتَقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتَقِينَ المُعْتَقِينَ المُعْتَقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتَقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتَقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتِقِينَ الْعُلْمُ عِلْمُ عَلِينَا لِلْعُلِينَا لِي الْعُلْمُ عِلْمُو

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ (٠٠ أُوْلَيْهِكَ يُسْكَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ (١١) وَلَاثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَولَدَيْنَا كِتَنْ بُينِطِقُ بِٱلْحَيِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْدَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ١٣) حَتَى إِذَا أَخَذُنا مُثَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ الْ اللَّهُ عَكُوا ٱللَّهُ مَ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ (١٥) قَدُ كَانَتُ ءَايَتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَكَنَ أَعْقَابِكُو تَنكِصُونَ (١٦) مُسْتَكْبِرِينَ به عسامرًا تَهُجُرُونَ ٧٠ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْجَآءَهُمَّالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ (١٥) أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْرَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ 11 أُمَّ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبَلُ جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُنِرِهُونَ ﴿ ۚ وَلُوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِرَبُّ بَلْ أَيَّنَّاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ (٧١) أَمْرَتَتَ كُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُرَيِكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٧٠) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٧٧) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ٧٤

وَلَوْرَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ مَهُونَ ٧٠ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَايَتَضَرَّعُونَ (٧) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ ا إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٧) وَهُوا لَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعُ واللَّبْصَير وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ (٧٠) وَهُوَٱلَّذِي ذَرَّأَ كُمْ فِيٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ (٧٠) وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَا رِّأَفَلَا تَعْقِلُونَ نَهُ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونِ ۞ قَالُوٓاْ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٩٠) لَقَدُوُعِدْنَانَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَنذَامِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسَاطِيرًا لَأَوَّلِينَ (٨٠) قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آأُون كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٤) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْأَفَلَا تَذَّكُّرُونَ (٥٨) قُلْمَن رَّبُ ٱلسَّمَكَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (٨) سَيَقُولُونَ لِللهِ قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ (٨٧) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ ع مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (٨٩)

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٥٠ مَا أَتَّخَ ذَاللَّهُ مِن وَلَدِ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَيْهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلا مُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ (١٠) عَالِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٢) قُل رَّبَ إِمَّاتُرِينِي مَا يُوعَدُونَ (٣٠ رَبِّ فَكَلاَ تَجْعَلْنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (٥٠) ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ ١٠ وَقُل رَّبّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ (٧٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ (١٥) حَتَّ إِذَاجَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ١٠ لَعَلِّيَ أَعُمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَآبِلُهُ آومِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ١٠ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ نِولَا يَسَآءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (اللهُ خَفَّتُ مَوَرِينُهُ وَأُولَتِ لِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْأَنفُسَهُم فِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ إِنَا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِهَا كَلِحُونَ نَنَ



سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اينتِ بِيِّننَتِ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْتَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ مِهِمَارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ ٱلزَّانِلَا يَنكِحُ إِلَّازَانِيَّةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُآ إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ رَمْنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهِندَةً أَبِداً وَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمُ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِأَللَّهِ إِنَّا هُرْلَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخِيْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ٧ وَيَدْرُوُّا عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبِعُ شَهَدَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ (١) وَٱلْخَيْمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ (١) وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وبِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُولًا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُو خَيْرُ لَكُوْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تُولِّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مُّبِينُ ١٠ لَوْلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْهِكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ (١١) وَلَوْلَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِٱلدُّنْيَاوَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمُ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُولُهِ مُرِّمَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرُ" وَتَحْسَبُونَهُ مُيِّنًا وَهُوَعِندُ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُهِ مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهِلْذَا شُبْحَنكَ هَلْذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنتُم مُّ وُمِنِينَ اللهِ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَيحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَوْلَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ .

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتِّعِ خُطُورت ٱلشَّيْطَن فَإِنَّهُ مِيَّامُن باللهَ حَشَاء وَٱلْمُنكُر وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُم مِن أُحدِأُبداً وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ (٢١) وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرِين وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ (٢٠) يَوْمِيدِيُوفِ مِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ (٥٠) ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ لَلْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطِّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّايَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ (٢٠) يَتَأَيُّهَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُنُوتًا غَيْرَ بُنُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَيْ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيُّرُالَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧)

أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى ثُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قيلَ لَكُمُ أُرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُواَّ زَكِي لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ (١٦) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُنُوتًا غَثَرُ مَسْكُو نَةِ فِهَامَتَنَعُّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُنُّمُونَ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَىٰ هِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُ ذَالِكَ أَزَكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَا يَصْنَعُونَ 📆 وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضْنَ مِنَ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحُفُظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَوْلَيْضَرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُنُومِ نَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْأَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوَ إِخُوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخُوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَخُوَاتِهِنَّ أَوْلِسَآ إِبِهِنَّ أَوْمَا مَلَكُتُ أَيْمَنْهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَوْ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواً إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمآبِكُمْ أِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمٌ (٣) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيءَ اتَنكُمْ وَلا تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرِدْنَ تَحَصَّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرضَ لُخَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ من قَبْل كُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٢٤ أَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُّ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَاشْرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَاثُّ نُّورُّ عَلَىٰ نُورِ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٥٥) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذُكَرِفِهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُّوِ وَٱلْاَصَالِ (٣) \*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*\*\*

رِجَالُ لَّا تُلْهِيمُ مِحَارَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبِ وَٱلْأَبْصَيْرُ ﴿٣٧ لِيجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ وَٱللَّهُ مُزُرُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ (٣٠) وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسُرَابِ بقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّى إِذَاجِاءَ وُلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّنهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣) أَوْكَظُلْمُنْتِ فِي بَحْرِلَّجِّي يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمْوَجٌ مِّن فَوقِهِ عَسَمَا اللَّهُ ظُلُمُتُ ابْعَضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُولُو يَكُدُيرَنَهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ مَا أَلُوتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَّقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحُهُ وَأَلْلَهُ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ (ا) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (اللهُ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَعَابًا أُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ مُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغُرُجُ مِنْ خِلَالِهُ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فِيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَاءُ وَيَصِّرِ فُهُ عِن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيدُهُ بُ بِٱلْأَبْصُيرِ (٣)

يُقَلَّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ اللَّ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَ لَقَدْ أَنزَلْنَاءَ ايَتِ مُّبَيِّنَتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (١٠) وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ (٧) وَإِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ = لِيَحْكُمُ بِيِّنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (١٠) وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (١٠) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَحَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بِلَ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحُكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُّ ٱلْمُقْلِحُونَ (٥٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ مَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنَّ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَاتُقْسِمُواْطَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَاتَعُمَلُونَ (٥٠)

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُول إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ( ٥٠) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّا لِحَاتِ لَيسْتَخْلِفَنَّا هُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ هُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى هُمُ وَلَيْ اللَّهُمْ مِّنْ ابْعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُ ونَنِي لايُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرِبعُ دُولِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِ قُونَ (٥٥) وَأَقْيِمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٠) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوكِهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُواْ ٱلْحُلْمَ مِنكُو ثُلْثُ مُرْتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِ مِرْةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ تُلَثُ عَوْرَتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طُوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْحُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ (٥٠ > (4 ) (4 ) (5 YOV ) (4 ) (4 ) (4 )

وَإِذَا كَلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِن كُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَ غَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ٥٠ وَٱلْقُواعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴿ عَيْرَمْتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ فَيُ فَيْرُ لَهُ اللَّهُ وَأَن يَسْتَعْفِفْ فَي فَيْرُ لَهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَاعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبِيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبِيُوتِ أُمَّ هَاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخُوَتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أُوبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أُومَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْ تَاتَّا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَيْ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةٌ طَيِّبةٌ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ مُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الْ 



المنالفظ عَيْمًا إِنَّ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الْمُعْلِقِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالْمُ الللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الْمِلْمِلْمُلْعِلْمُ الللَّهِ الل

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ ءَالِهَ لَا لَكِنْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةَ وَلَانْشُورًا ٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ هَـٰذَآ إِلَّاۤ إِفْكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلْمَا وزُورًا وَقَالُواْأُسَطِيرُٱلْأُوَّلِينَ آكَتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرةً وَأَصِيلًا ٥ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِي لَوْلِآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَنِيرًا ﴿ أُوْيُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْ أُوْتِكُونُ لَهُ جَنَّةُ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظُّ لِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلَّا مَّسْحُورًا ( ) ٱنظُرْ كَنْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأُمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ مَ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا (١) بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبُ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا (١١)

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَّا تَعَيُّظَّا وَزَفِيرًا ١٠٠ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعُواْهُنَالِكَ ثُبُورًا ١٣ لَا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ٤٠٠ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْجَنَّ أَلُخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُ جَزَآءً وَمُصِيرًا (١٥) لَمُمْ فِيهَامَايَشَآءُونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدَّامَّسْغُولًا (١٦) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُم أَضَلَلْتُم عِبَادِي هَنَّوُكُآءِ أُمَّ هُمْ صَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ٧٠ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذُمِن دُونِكَ مِنْ أُولِيآ ءَ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا (١) فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصُرًا وَمَن يُظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا (١١) وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأُ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ نَةُ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا مَ

إِنْ يُشْوَرُهُمُ إِنْ الْمُرْتُمُ اللَّهُ الْمُرْتُمُ اللَّهُ الْمُرْتُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوْ لَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوًّا كَبِيرًا (١) يَوْمَيْرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا (٢٠) وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَــُهُ هَبَآءٌ مَّنثُورًا (٣) أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ لِإِخْيُرُ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا إِنَّ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمْمِ وَنُزِّلُ ٱلْمَكَمِ حَالَمُ اللَّهِكَةُ تَنزِيلًا (٥٥) ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلْكَتُ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا (١٦) وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَـ قُولُ يَنَلَتْنَنِي أُتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَنَوَيْلُتَي لَيْتَنِي لَوْ أُتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا (١) لَّقَدْأُضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِبَعُدَ إِذْ جَآءَ نِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا أَن وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَاٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ٢٠٠٠ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (٣٦) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُوادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا (٣٠)

النِّهُ التَّاتِينَ عَيْمَةً مِنْ الْمُؤْمَانِ اللَّهُ الْمُؤْمَانِ اللَّهُ الْمُؤْمَانِ اللَّهُ المُؤْمَانِ المُؤْمَانِ اللَّهُ المُؤْمَانِ اللَّهُ المُؤْمَانِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا الللللَّاللَّا الللَّالِي الللللَّال

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٣٠ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِ إِكَ شَرٌّ مَّكَانَّا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعُهُ وَأَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا ( وَ ) فَقُلْنَا أَذْهُبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (٣) وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّ بُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٧٣ وَعَادًا وَتُمُودَا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (٣) وَكُلَّاضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَ بَرْنَاتَتْبِيرًا (٣) وَلَقَدْ أَتَوَّا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَ أَبَلَ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا فَ وَإِذَارِأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَك إِلَّاهُ رُوًّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا (1) إِنكَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَاْ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا ٤ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ مُوسَدُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿

الْوَيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا لْأَنْعَامِ بَلْهُمُ أَضَلَّ سَبِيلًا (١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدُّ ٱلظِّلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا وَ ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَا قَبْضَ السِيرًا (أَ ) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٧ وَهُوَالَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّياحَ بُشْرًا بَايْ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا (١٠) لِنُحْدَى بِهِ عَبَلْدَةٌ مَّيْتًا وَنُسْقِيلُهُ مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعَكُمَّا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (١٠) وَلَقَدْصَرَّفَتْهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ۞ وَلَوْشِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا (٥) فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ نفرينَ وَجَنِهِ لَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبِحَرِيْنِ هَنَدَاعَذَبُ فُرَاتُ وَهَنَدَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِنَهُمَا بَرْزَ وَحِجْرًا تَحْجُورًا (٥٠ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَّا فَجَعَ نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَرَبُّكَ قَدِيرًا (٥٠) وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا (٥٠) » «» ۲7E

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٥٠) قُلْمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا (٥٧) وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَنِيرًا (٥٠ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّمْنُ فَسْعُلْ بِهِ خَبِيرًا (٥٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْكِنِ قَالُواْوَمَا ٱلرَّمْكُنُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠ أَنْ تَبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَهَرًا مُّنِيرًا ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْخِلْفَةٌ لِّمَنْ أَرَادَأَن يَذَّكَّرَأُوٓأُراد شُكُورًا (١٦) وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى لُأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَ هِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَّا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاٱصۡرِفۡعَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا 00 إِنَّهَاسَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (11) وَٱلَّذِينَ إِذَآأَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا (٧٠) وَٱلَّذِينَ

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرَ وَلَايَقُتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا (١٨) يُضْعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَغْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (١٠) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا (٧١) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَ إِذَامَرُ وا بِٱللَّهُ مَنُّواْ كِرَامًا (٧٢) وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا (٧٣) وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّايِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ الْوُلْتِيكَ يُجَنِّزُونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةُ وَسَلَامًا (٧٠) خَ بِلدينَ أَحَشُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٧) قُلْ مَايَعْ بَوُّا بِكُرْ رِبِي لَوْلَا دُعَا وَ كُمْ فَقَدْكُذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧

الشُّنجُاءِ السُّولَةُ الشُّنجُاءِ اللَّهُ السُّولَةُ الشُّنجُاءِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## بِنْ \_\_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيدِ

طستر العَلَكَ عَلَيْتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ الْعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (٣) إِن نَّشَأْنُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ٤ وَمَايَأْتِيم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَينِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِسْتَهْزِءُونَ ( ) أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ ٱلْكَتْنَا فِهَامِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤُمِنِينَ ( ) وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَاللَّعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ( ) وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى آَنِ الْتَالْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (١٢) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ ١٣) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ ١٠٠ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَنِيِّنَأَ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ (١٥) فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٦) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِويلَ ٧ قَالَ أَلَمْ نُرُبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٠) وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ أَلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (١)

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّمَآ لِينَ ۞ فَفَرَرِتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٠) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُ عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ (17) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ الله عَلَى الله الله مَنوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم شُوقِينِينَ اللهِ مَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٥٠) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ عَابَآيٍكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ٧ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (١٠) قَالَ أُوَلُوْجِتْ تُكَ بِشَىءٍ مُّبِينِ (٣) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ١ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّنظِرِينَ (٣٣) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ وَإِنَّ هَنَا لَسَاحِرُ عَلِيهُ ﴿ ثُولِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِمِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ (٣٥) قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي ٱلْدَابِنِ حَشِرِينَ الله يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ (٢٧) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٣٠) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ (٢٠)

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْغَلِيينَ ٤٠ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيينَ ١٠ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ٤ قَالَ لَهُمْ مُّوسَىٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ تُ فَأَلْقَوْاْحِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْعَالِبُونَ ١٤٠ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٠ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (٤٠ قَالُوٓا ءَامَنَّابِرَبِ ٱلْعَامِينَ (٤٠ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ( فَ قَالَ ءَامَن تُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْخِلَفٍ وَلَأُصِلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ ( فَ عَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَارَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَهُ وَأُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٓ أَنْ أَسْرِيعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ (٥٠) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِيٱلْمَكَآيِنِ حَشِرِينَ (٥٣) إِنَّ هَنَّوُلَآءِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ١٥٥ وَإِنَّهُمْ لَنَالَعَآيِظُونَ ٥٥ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَاذِرُونَ ٥٠ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ (٥٠ وَكُنُوْزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (٥٠ كَذَالِكَ وَأُوْرِثُنَاهَا بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ ٥٩) فَأَتَبْعُوهُم مُّشْرِقِينَ 😲

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١١٠ قَالَ رَإِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (١٠) فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ أَضْرِب اكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَاتُمُ ٱلْأَخْرِينَ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ (٥٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَاٱلْأَخَرِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ (٧٧) وَإِنَّا رَبُّكَ لَمُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٨) وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ ٧٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ ٧٠) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ٢٠ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ٢٠ قَالُواْ بَلُ وَجَدُنَآءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١٠٤ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُمَّا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ٧٠٠ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ الْأَقْدَمُونَ ١٠ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٧) وَٱلَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشَفِينِ (٥٠) وَٱلَّذِي يُمِيثُنِي ثُمَّ يُحْدِينِ ١٠ وَٱلَّذِيٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓ عِي يَوْمَ ٱلدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكِّمًا وَأَلْحِقِنِي بِٱلصَّىلِحِينَ

وَأَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ (١٠) وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (٥٥) وَٱغْفِرْ لِأَبِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّاَلِّينَ (٥٦) وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٧٠) يَوْمَلَا ينفَعُمَالُ وَلَا بَنُونَ (٥٨) إِلَّامَنَّ أَقَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (٨٩) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (٩٠) وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهِ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ١٠ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْيِنَصِرُونَ ١٠٠ فَكُبْكِبُواْفِيهَاهُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ١٠٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٥ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ١١٠ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ شَبِينٍ (٧٠) إِذْنُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠) وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَامِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٍ ١٠٠ فَلُوَّأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠٠) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةٌ وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ (١٠٠٠) وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ (٥٠٠) إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَتَقُونَ (١٠٠) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ (١٠٠) فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠) وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠) فَأَتَّ قُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَا بُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ١١٦ وَمَآأَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ إِنْ أَنَا إِلَّا نَنْيُرُشِّبِينٌ (١١٥) قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِن ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّنُونِ (١١٧) فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبِيْنَهُمْ فَتَحَا وَنِجِّنِي وَمَن مّعيمِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٨ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكِاتَ أَ كُثَرُهُمُ مُّ وَمِنِينَ ١١١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوالْعَرَيْزُ ٱلرَّحِيمُ ١١١ كَذَبَتْ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ (١٣٠) إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا تَتَقُونَ (١١١) إِنِي لَكُرُ رَسُولًا أَمِينٌ (١٥٠) فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦١) وَمَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٧٠ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَنَّلُونَ (١٢٩) وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ (١٣٠) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣١) وَاتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَاتَعْلَمُونَ ١٣٠ أَمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ١٣٠ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٣٥) قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَا آوَعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ (١٣١) 

إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣٧ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٣٨ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُ مِثْقُومِنِينَ (٣٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا أَلْعَنِ مِزْ ٱلرَّحِيمُ (١٤٠ كَذَّبَتْ تُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٤٠) إِذْ قَالَ هُمُ أُخُوهُمْ صَالِحُ أَلَاتَتَقُونَ ١٤٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ١٤٦ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ فَ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُ نَآءَ امِنِينَ (اللهُ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ في جَنَّتِ وَعُيُونِ (١١) وَزُرُوعٍ وَنَعْلِطُلُعُهَا هَضِيمٌ (١١) وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَلِهِينَ ١٤٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (٥٠) وَلَا تُطِيعُواْ أَمْ لِأَمْسَرِ فِينَ (١٥٠) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٠) قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ (١٥٣) مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَّا فَأْتِ بِكَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ١٥٠ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةُ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ (١٥٥) وَلَاتَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ (١٥١) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ (٥٠) فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَاتَ أَحْتُرُهُم مُّوَّمِنِينَ (١٥٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٥١)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ اللهُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَمَا آ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ إِنَّ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ فِينْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ (١١٧) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ (١١٨) رَبِّ بَحِينِي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١١٥) فَنَجَّيْنَاهُ وَأُهْلُهُ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١١٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ (١٧) ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (١٧٠) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذرِينَ ١٧٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ (١٧١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٧٥) كُذَّبَ أَصْحَابُ. لْكَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَاتَتَقُونَ (٧٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١٧٠) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧١) وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنُ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨٠ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلا تَبْحُسُواْ ٱلنَّاس أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْفِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٣)

والخَيْظُ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ (١٨٥) وَمَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّمِ مَثْلُنا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَنذِبِينَ (١٨٦) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَّامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (١٨٧) قَالَ رَبِّ أَعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨٩) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأُ كُثُرُهُم مُّؤُومِنِينَ (١٩٠) وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُونَ ا ٱلْعَرْبِينُ ٱلرَّحِيمُ (١٩١) وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٩٦) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينِ (١٩٥) وَإِنَّهُ لِفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ (١٩٦) أَوَلَمْ يَكُن لَمُّ عَالِيَّةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوُّا بَنِي إِسْرَةِ يلَ (١٩٧) وَلَوْنَزُّ لْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّاكَانُواْ بِهِيمُوْمِنِينَ (١٩٩) كَذَالِكَ سَلَكُنَكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ( اللهُ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١٠٠) فَيَأْتِيهُم بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٠٠) فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظُرُونَ (٢٠٠) أَفْبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٢٠٠) أَفْرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَا لَهُ مُسِنِينَ (٢٠٥) ثُمَّ جَآءَ هُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ (٢٠٦)



## بِسْ وَاللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيهِ

طس تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ (١) هُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٢ ٱلنَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَمُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٤ أُولَيْكِاللَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسُرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَ انَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عَإِنِّي ءَانَسْتُ نَارًاسَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبْرِ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمُ تَصَطَلُونَ ٧ فَلَمَّا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ( ) يَامُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ) وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١) وَأَدْخِلْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُو عِ فِي تِسْعِ ءَاينتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ عَإِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١١ فَأَمَّا جَآءَ تُهُمْ ءَايَنْتَنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَدَا سِحْرُ مُّبِينُ ١٣

النَّالِقَاتِ عَيْثِهُ } فَي اللَّهُ ال

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُ رَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ أَنَ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُلِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِمِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ٧٧) حَتَّى إِذَا أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُكَأَّيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَتْكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١) فَتَبَسَّمُ ضَاحِكُمِ مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَىٰ لَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ (ال وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَمِنَ ٱلْفَ آبِينَ (٢) لَأُعُذِّبَتْ أَوْعَذَابَ السَّدِيدًا أَوْلَأَ الْذِيحَتَّامُ أُولِيَا أَتِينِي بِسُلْطَنِ مُبِينِ (١) فَمَكَثَ غَيْر بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ شَحِطُ بِهِ - وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإِيقِينٍ (٢٠)

إِنِّي وَجَدِتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ (١٣) وَجَدتُها وَقُوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ٤ أَلَا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعَلَمُ مَا تُخَفُّونَ وَمَاتَّعْلِنُونَ (٥٠ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٦٠ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ (١٧) ٱذْهَبِ بِكِتَبِي هَـندَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأُنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِيَّ أُلْقِيَ إِلَىَّ كِتَبُّكُرِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَّ وَإِنَّهُ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِيُّ مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ (٢٣) قَالُواْ نَحَنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرى مَاذَاتَأْمُرِينَ ٢٣ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّهُ ۗ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ٢ وَإِنِّي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ إِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ  الإنالة الكانية في المنظمة الم

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالِّ فَمَآءَ اتَنْنِ َ ٱللَّهُ خَيْرٌمِّمَّا ءَاتَنْكُمْ بَلْ أَنتُوبِهِدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٢٦ ٱرْجِعْ إِلَيْهُمْ فَلَنَأْتِينَهُم بِحُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَ ۗ وَلُنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ (٣٧) قَالَ يَكَأَيُّهُ ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ مَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ (٣٨ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أُمِينُ (٣٠ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُرُمِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يُرْتَدُّ إِلَيْكَ طُرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقرًّا عِندُهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضَل رَبِّي لِيَبْلُونَي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُومَن شَكْر فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَيْ كُكُرِيمُ اللَّ فَالْ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشُهَا نَنظُرْ أَتَهْ تَدِى أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَذُونَ (٤) فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ نَ وَصَدَّهَامَاكَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَنفِرِينَ اللهُ الدُّخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرَّ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ شَلَيْمَنِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقًانِ يَغْتَصِمُونَ (ف) قَالَ يَنقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسِّيَّةِ قِبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ قَالُواْ أَطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بِلْ أَنتُمْ قَوُّمُ تُفْتَ نُونَ ﴿ فَا كَا كَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٠) قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ أَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ دْنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ (١) وَمَكُرُواْمَكُرًا وَمَكُرْنَا مَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَّادَمَّرْنَا هُمْ وَقُوْمَ هُمَّ أَمُّعِينَ (٥) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةَ أَبِمَاظَلَمُوٓ أَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايةً لِّقُومِ يَعْلَمُونَ (٥٠) وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَتَّقُونَ (٥٠) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُ مُنْصِرُونَ ١٠٠ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قُوْمٌ تَجَهَ لُونَ ٥٥٠

النالغيث المنافقة الم

فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ وَالْ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٥) فَأَنجَيْنَهُ وَأُهْلَهُ ۚ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَهُ امِنَ ٱلْفَهِينَ ٥٠ وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطُرُالْمُنذَرِينَ (٥٥ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلنَّذِينَ ٱصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٩ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِينَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَابِهِ عَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِكُ أُعَالَكُمْ عَاللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ أمن جعل الأرض قرارًا وجعل خِلْلُهَا أَنْهِ رَاوِجعل لَمَا رَوْسِي وَجَعَلَ بَايْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْ تُرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (١١) أُمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ آءَ ٱلْأَرْضَّ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ١٠ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ جُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ اللهِ تَعَلَى اللهِ تَعَلَى اللهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ١٠

الكِهُ الكِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله أُمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِ لَنُهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا مُنْكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠٠ قُل لَا يَعْ لَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُفَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٥٠) بَلِ أَدَّركَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِي شَلِّي مِّنْهَ أَبُلُهُم مِّنْهَا عَمُونَ (١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرْبَّا وَءَا بَآؤُنَّا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ (٧٠) لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَانَعَنْ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (١٦) قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٦) وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ (٧٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٧١) قُلْعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (٧٢) وَإِنَّارَبَّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ مَا وَإِنَّ لَلْهُ مُلْا يَشْكُرُونَ ﴿ مَا وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنْ عَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَنبِ مُّبِينٍ (٧٥) إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (٧٦) 

وَإِنَّهُ لَمُذَّى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (٧١) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ (٧٠) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُذْبِرِينَ (٨٠) وَمَآأَنتَ بِهُدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ١٨ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلِتِنَا لَا يُوقِ نُونَ (٨٠) وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًامِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٨٠ حَتَّى إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم عِاينتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٥٠ أَلَمُ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وِٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ (٨) وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخرينَ (٨٧) وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَ لُونَ (٥٠) 

الإيالغشين المستعادية

مَن جَآءَ بِاللّهِ سَنَةِ فَلَهُ حَيْرُ مِنْ أَوَهُم مِّن فَنْ عَنْ مَ يَوْمَ بِذِهَ امِنُونَ (٩) وَمَن جَآءَ بِالسّيِئَةِ فَكُبّتَ وُجُوهُ هُمْ فِي النّارِ هَلُ تُجُرُون فَكَ وَمَن جَآءَ بِالسّيِئَةِ فَكُبّتَ وُجُوهُ هُمْ فِي النّارِ هَلُ تُجُرون فَل مَعْ فَي النّارِ هَلُ تُجُرون فَل إِلّا مَا كُنْتُمْ تَعْم مُلُون فَ إِنَّ مَا أَمُرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبّ هَا فَلَهُ وَعُمُ اللّهُ مَا أَمُر مُن أَوْمَر مُن أَنْ أَكُون مِن اللّهِ مَن مَن اللّه مَن المُسْلِمِينَ (١٠) وَأَن أَتْلُو اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ (١٠) وَأَن أَتْلُو اللّهُ مَا أَن المُسْلِمِينَ (١٠) وَقُل الْحَمَدُ لِينَ المُسْلِمِينَ (١٠) وَقُل الْحَمْدُ لِينَ اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ (١٠) وَقُل الْحَمْدُ لِينَ اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ وَمَن ضَلّ فَقُلْ إِنَّ مَا أَن الْمِن المُسْلِمِينَ وَمَن ضَلّ فَقُلْ إِنَّ مَا أَن الْمُن المُنذِرِينَ (١٠) وَقُل الْحَمْدُ لِينَا مِن اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ عَمَا اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ عَمْ اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ عَمَا اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ عَمَا اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ عَمَالُونَ عَلَى اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ عَمَا اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ عَمَا اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ المُن المُن المُن المُسْلِمِينَ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَن المُن اللّهُ مَن المُن اللّهُ مَن المُن اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن المُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن المُن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ ا

القَصَّانِ التَّهُ الْأَنْ القَصَّانِ التَّعَانِ القَصَّانِ التَّعَانِ التَّعَانِ التَّعَانِ التَّ

## المُورَةُ القِصَاءِنَ المُرابِينِ المُورَةُ القِصَاءِنَ المُرابِينِ المُرابِين

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَلمَلنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ لَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنْأَرْضِعِيةً فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَاتَخَافِي وَلَا تَحْزَنَيَّ إِنَّارَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَّنَّا إِنَّ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْخَاطِعِينَ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعنا آوُنتَ خِذَهُ وَلَدًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرُمُوسَى فَعْرِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّبَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ عُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ عَنجُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ال وَحَرَّمْنَاعَكَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَمِنِ قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَذْلُكُمُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لِكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ١ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ عَلَىٰ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَاتَحْزَتَ وَلِتَعْلَمَ أَتَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَالسِّمَويَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُذَلِكَ بَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ عَفْ لَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فَيَ ارْجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَتِهِ عَوَهَلَا امِنْ عَدُوِّمِ مَ فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ - فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَامِنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ١٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرْ لِي فَغَفَرَلُهُ ۚ إِنَّ هُو هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١١) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ٧٧ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرُهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصۡرِحُهُ قَالَ لَهُمُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُوِيٌّ مُّبِينٌ (١٨) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُأَن تَقْتُلَنِي كَمَاقَتَلْتَ نَفْسُا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠ وَجَآءَ رَجُكُمِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَيُّ قَالَ يَكُمُوسَيَّ إِنَّ ٱلْمَكُرُّ يَأْتَهِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُّ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ

قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْاءَ السّبيل (٢٢) ولمّاورد ماءً مدين ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَاخْطَبُكُمَا قَالَتَ الْانسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَ آء وَأَبُونَا شَيْخُ كِيرٌ (١٦) فَسَقَى لَهُ مَا ثُمَّ تُولِّيَ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيُّ مِنْ خَيْرِفَقِيرُ (اللَّهُ فَإَاءَتُهُ إِحْدَدُهُمَا تَمْشِيُّ عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيجْزِيكَ لَنَا فَلُمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْ مِ ٱلْقَصَوصَ قَالَ تَخَفُّ بَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) قَالَتَ إِحْدَلَهُمَا يَا أَبِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجِرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهِ عَلَى إِنِّ أَرِيدُأَنْ أَنكِ حَلك إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَلَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرُنِي ثَمْنِي حِجَةٍ فَإِنْ أَتُمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ مَا قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِينَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُونَ عَلَى وَأَللَّهُ عَلَى مَانَقُولٌ وَكِيلٌ ٨ 

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَالْسَ مِنجَانِبِ ٱلطُّورِنَارَّ قَالَ لِأَهُ لِهِ أَمْكُثُواْ إِنِي عَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِي عَاتِيكُم مِنْهَ الْحَكْبِرَأُ وَجَذُوهِ مِن ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَنَهَا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبْدَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَي إِنِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَنْلُمِينَ نَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا مَهُمَّرُ كُأُنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَىٓ أَقِبِلُ وَلَا تَحَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمنينَ (١٦) ٱسُلُفَ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَا فِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رِّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعُوْنَ وَمَلَإِيْدٍ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (٣) قَالَ رَبِّ إِنِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقُتُلُونِ (٣٣) وَأَخِي هَنْرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً ايُصَدِّقُنِي إِنِي أَخَافُ أَن يُكَدِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا إِعَايَتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (٥) الزُولُولُولُولُولِ الْمُعَالِمُ الْعُرِيْلِ الْمُعَالِمُ الْعُرِيْلِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعِلَمُ اللّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ال

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَٰذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَ لِذَافِيٓءَابَ إِنَا ٱلْأُوِّلِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَنجَ آءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ (٣٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلاُّ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَيهٍ غَيْرِع فَأُوقِدُ لِي يَنْهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَظُّلِعُ إِلَىٰ إلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ (٣) وَٱسْتَكْبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (٢٩) فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّنِلِمِينَ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّ ارِّوَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ا وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَ وَيُوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ (١٤) وَلَقَدْءَ الْيَنْ مُوسَى ٱلْكِتَبِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرُحْمَ

44.

النالخيرية الموكة الموك

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَصْيْنَ آ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ (١٤) وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَ اوَلَ عَلَمْمُ ٱلْعُمُرُّومَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَا وَلَكِينًا كُنَّا مُرْسِلِينَ (فُ) وَمَاكُنتَ بِحَانِب ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِثُنذِرَ قُوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِن تَكِيرِمِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (١١) وَلُوْلاَ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَ أُبِمَا قَدَّمَتَ أَيْديهم فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلا آرسُلْتَ إِلَيْسَارِسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايِنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧) فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ لَوْلَآ أُوتِ مِثْلُ مَآ أُوتِ مُوسَىٰٓ أُولِم يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبُلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظُلُهُ رَاوَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ( فَ قُلُ فَ أَتُواْ بِكِتَابِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُواً هَدَى مِنْهُمَا أَبَّعِهُ إِن كُنتُ مُكِيقِينَ (١) فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَ هُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِمِّنِ ٱتَّبِعَ هُولَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ وَهُ

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٩ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِهِ عَمْم بِهِ عَيْوَمِنُونَ (٥٠) وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالْوَّاءَ امَنَابِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رَّ بِّنَا إِنَّاكُنَا مِن قَبْلِهِ عَمْسُلِمِينَ (٥٣ أُوْلَيْكُ يُؤْتَوْنَ أَجُرهُم مَّرَّ تَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرَءُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمُ مُنفِقُونَ فَي وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرِضُواْعَنْهُ وَقَالُواْلُنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَاهِلِينَ (٥٠) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (0) وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْمُدُىٰ مَعَكَ أُتَّخَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًاءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن لَدُنَّا وَلَكِكنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْبَةِ بطرت معيشتها أفتلك مسكنهم لمرتشكن من بعدهم إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ (٥٠ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتِنَا وَمَا كُنَّا مُهَاكِي ٱلْقُرِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥٠ 

النالغين على المعالمة المعالمة

وَمَآ أُوتِيتُم مِّنشَى عِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِن ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ نَ أَفْمن وَعَدْنَهُ وَعُدَّاحَسَنَّا فَهُو لَقِيهِ كُمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُويَوْمَ ٱلْقِيامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١٦ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءِ عَ ٱللَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٦) قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ ٓ وَكُلَّهِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَاهُمُ كَمَاغُويْنَآ تَبَرَّأُنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓ الِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١٠ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُرْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ هُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لُو أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْدُونَ إِنْ وَيُومُ يُنَادِيهُمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ (٥٠) فَعَمِيَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأُنْبَآءُ يُوْمَيِدٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ إِنَّ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدِلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ (١٧) وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَايِشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَاتَ لَمُمُّ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٨) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعُلِنُونَ ١٠ وَهُوَ أَلِلَّهُ لَا إِلَى اللَّهُ لَا إِلَّا هُوَّلُهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠

قُلْ أَرَءَ يْتُدُّرُ إِن جَعَـٰلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُثُمُ ٱلْيُثَلِ سَرِّمَدًا إِلَىٰ يُوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧) قُلْ أَرَءً يُثُمُّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ مُمَّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ (٧٢) وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلُكُمْ ٱلنَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لِلسَّكْنُواْفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٣ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴾ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَلِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ نَفْتَرُونَ ٧٥ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لِلَّنُوا بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ (٧) وَٱبْتَغِ فِيمَآءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلاَ تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧)

الإنالغيري على المنافع المنافع

قَالَ إِنَّمَآ أُوتيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَتَ ٱللَّهَ قَدْأً مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُ وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ (٧٠ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ع فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِ قَارُونُ إِنَّهُ لِلدُّوحَظِّ عَظِيمِ (٧٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُّ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّعِبُرُونَ (٥٠) فَعَسَفْنَا به ع وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ (٥) وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَبَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لِا يُقْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ (٨٣) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٨٣) مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌمِنْمَ أَوْمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

النَّالِعَثِينِ الْمُحْتَانِينَ الْمُحْتَانِينَ الْمُحْتَانِينَ الْمُحَتَّانِ الْمُحْتَانِينَ الْمُحْتَانِينِ الْمُحْتِيِينِ الْمُحْتَانِينِ الْمُحْتَانِينِ الْمُحْتَانِينِ الْمُحْتَانِينِ الْمُحْتَانِينِ ا إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتَ لَرَّآدُكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُبينِ (٥٠) وَمَاكَّنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْفَى إِلَيْك ٱلْكِتَابُ إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنفرينَ (٨) وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ اَينتِ ٱللَّهِ بَعُدَإِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٨٠) وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَاءَاخُرُ لا ٓ إِلَىٰهَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ ٱلْحُكُمُّ وَالِّيهِ تُرْجَعُونَ ٨٨ العنكين العنكيون العنالية \_ ألله ألرَّحْمَز ألرَّحِهِ الَّمْ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢٥ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ (٣) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَمَا يَحْكُمُونَ (١) مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاتٍّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٥) وَمَن جَاهَدَفَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (١)

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنَّكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِبَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدِّخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ وَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصَّرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمُّ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ الله وَلَيْعُ لَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْعُ لَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلْنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطْيَاهُم مِن شَيْعَ إِنَّا هُمْ لَكُلْدِبُونَ ١٠ وَلَيَحْمِلْتَ أَثْقَالُامُ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسْعَلْنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثُ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خُمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاثُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

النالغشين ألم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

فَأَنْجِينَاهُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا ءَاكِةٌ لِّلْعَالَمِينَ ٥٥ وَإِزَرهِمِ مَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَأُرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٠ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا أَفَابْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ إِلَيْهِ تُرۡجِعُونَ ٧٧ وَإِنۡ تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّرُ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ (١) أُولَمْ يَرُواْكَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١١ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّرُ (٠٠) يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَتَرْحَمُ مَن يَشَآءً وَ إِلَيْهِ تُقُلُّهُونَ (١) وَمَآأَنتُم بِمُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كُفُّرُواْبِعَايَنتِٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ أُوْلَيْكِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْمِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ النالغِشِينِ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِحَنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ا وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّودٌ هَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُه بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ ١٥٥ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّيَّ إِنَّهُ هُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ (1) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٧) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِتَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِ رَفِماً كَانَ جُوَابَ قُومِهِ عَإِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتِنَابِعَذَابِٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (٩) قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (٣)

النَّالِغَيْثِ الْمُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُوۤ إِنَّا مُهْلِكُوۤ أ أَهْلِهَنذِهِ ٱلْقَرْيَةَ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ (٣) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُ أَعُلُو بِمَن فِيمَا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ٣٠ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَعَزَّنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَك إِلَّا ٱمْرَأَتَك كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ (٣٣) إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْ أَهْل هَا فَوْ الْقُرْيَةِ رَجُزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله عَلَيْ وَلَقَد تَرَكَ نَامِنُهَا ءَاكَةً بِيِّنَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ٥٥ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوّاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ (٧٧) وَعَادًا وَثَمُودُا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ نَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ (٢٠

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَادُ جَآءَ هُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسَهِ فِينَ وَ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِةِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِنْ أَخْذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِنْ خَسَفْنَ ابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَيْكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ ءَكَمْتُل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أُوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتِ لَوْكَ انْوَاْيِعْلَمُونَ (١) إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيْعَ عِوَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٤) وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ آ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ (١٠) خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْآيةُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأُقِمِ ٱلصَّلَاةِ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُونَ فَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

وَلَا يُحْدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتنِ إِلَّا بِٱلَّهِ عِلَى أَحْسَنُ إِلَّا مِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُوٓا ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَّيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يُوْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَلَوُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجُحُدُ بِعَايلِيناً إِلَّا ٱلْكَنْفَرُونَ (٧٠) وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِتَنب وَلا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ (١٨) بَلْ هُوَ ءَايَنَ أَبِيَّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ (أَن وَقَالُواْ لَوْلاَ أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِن رَبِهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ شِّبِينُ ﴿ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (٥) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

\* ( ?· ? ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \*

بِٱلْبَطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

النولان والغيثي في المحالة الم

عَجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجِلٌ مُسَمَّى لَجَاءَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْ تِينَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْغُرُونَ (٥٠) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَنْفِرِينَ (٥٠) يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ وم كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ شُمِّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٥٧) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجُنَّدِغُرَفًا تَجْرِي مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ (٥٠) ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٥٥) وَكَأْيِّن مِن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَيِن سَأَلُتَهُم مَّنْ خَلَق ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّراً لشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفِكُونَ ١١ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَيَقْدِرُلُهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠) وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (

الغيون كالمراج المراج ا وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِتَ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيْوَانُ لَوْكَ انُواْيِعَ لَمُونَ ﴿ ١٤ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (ق) لِيكُفُرُواْ بِمَآءَ اتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١١) أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَّا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِٱلسَّهِ يَكْفُرُونَ اللهِ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِٱلْحَقّ لَمَّاجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْكَ نِفِينَ (١٨) وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩ سِيُورَةُ السَّوْمِينَ \_ أللّه الرَّجْلَزُ الرَّحِيـ الَّمْ () غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنَّ بَعَ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣ فِيضِع سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنُ بَعْدُ وَيُؤْمِي لِإِيفَ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (٥) 

وَعُوالْغِشِينِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخُرْمُ ا

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِئَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا يَعْلَمُونَ ظَا هِرًامِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِفُلُونَ ٧ أُولَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآعِرَبِّهِم لَكَفِرُونَ (٨) أُولَهُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓ الْشَدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ آأَكُثُرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّكَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتْوُا ٱلسُّوَأَيَ أَن كَذَّ بُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ (١٠) ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخُلْقَ شُمَّ يَعِيدُهُ مُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١١١ وَيُوْمَ تَقُوْمُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرِّكَآبِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُوا بِشُرِّكَا يِهِمْ كَنفِرينَ (١٣) وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِيتَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١٠

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِهاك في ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ (١٦) فَسُبْحَن ٱللَّهِ حِينَ تُمسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨) يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ٢٠ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنِجًا لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةٌ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ ِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (١٦) وَمِنْ اَيْنِيهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ في ذَالِكَ لَاينتِ لِلْعَلِمِينَ (١٦) وَمِنْ ءَاينتِهِ عَنَامُكُمْ بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا أَوْكُم مِّن فَصْلِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ٢٦ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَ نُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي - بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَ أَإِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١١)

المراجع المراج وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمَ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغُرُّجُونَ (٥٠) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَكَنِيتُونَ آ وَهُوَاللَّذِي يَبْدَ قُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوٰتِ ) وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ (٧) ضَرَبَ لَكُم مَّثَ لَا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَّا مَلكَتْ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَ أَه فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُمْ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٨ بَلِ ٱتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوآءَ هُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّنصِرِينَ ( اللَّهُ وَجُهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلاَبَّدِيلُ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَكِحَ الْحَثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ٢٠٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمُ فَرِحُونَ (٢٠) 

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوْالرَّبُّهُم مُّنيبينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم هُرَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣ لِيكُفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّ أَمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُو يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ عِيثُمْ رِكُونَ (٣٥) وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةٌ فَرِحُواْ بِهَ أَوَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَظُونَ ١ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ (٣٠) فَاتِ ذَاٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيرُبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا عَاتَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (٣٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلُمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ أَنَّ ظُهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوا لَبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ١

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۖ كَانَأَكُثُرُهُمْ مُّشْرِكِينَ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِين قَبْل أَن يَأْتِي مَوْمُ لا مرد لُهُ مِن اللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ ١٠ مَن كَفْرَفْعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُم يَمْ هَذُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُعَالَمُ ال لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَصْلِهِ عَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ٥٠ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَأَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقًاكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ عَولِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَولِتَبْتَغُواْمِن فَضْلِهِ عَولَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ ٤٠ وَلَقَدْأُرْسِلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَنتَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَاتَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّينَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُ فِي ٱلسَّمَاءِ كُيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهُ ۚ فَإِذَا أَصَابِبِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ إِذَا هُمْ لِسَتَبْشِرُونَ (١٤) وَإِنكَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ ـ لَمُبْلِسِينَ (1) فَأَنْظُرْ إِلَى ءَاثْرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

وَلَمِنْ أَرْسَلْنَارِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ ٥٠) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَ آءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِينَ (٥٠) وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِم إِن شُمِعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ مِا يَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٣٥ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَكُم مِّنضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٥٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْيُولَ فَكُونَ ٥٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَيْدُّتُمُ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (٥) فَيَوْمَبِذِلَّا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٥٠) وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلتَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثُلِّ وَلَمِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لَيْقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (٥٠ كَذَلِكَ

يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٥٥) فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَكُلْ يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (٥٠)



كُرُلِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّى حَمِيكٌ (١٢) وَإِذْقَالَ نُقْمَنُ لِا بَنِهِ ء وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ اللهُ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَ لَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَّكُّرْ لِي وَلُو لِلدِّيلَّا يرُ اللهِ وَإِنجَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِيَّتُ كُم كُنتُمْ تَعُملُونَ ١٠٠ يَبُني إِنَّهَ إِن مَكْ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْفِي ٱلسَّمَاوَتِ أُوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١١) يَكُبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّالَوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْعَزْمِٱلْأُمُورِ ٧٧) وَلَا تُصَعِّرْخَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورِ (١٨) وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخُ

المنافع العقالة المنافع المناف

ٱلْمِرْتُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُلِهِ رَةً وَ بَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَا كِتَابِ ثَمْنِيرِ نَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُّ ٱتَّبِعُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلِّ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَّاۤ أُوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يُدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ١٦ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَلَّ وَ إِلَى ٱللَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٦ وَمَن كَفَرْفَلا يَحْزُنكَ كُفْرُهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيِّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ اللهُ عَلَيظِ اللهُ مُ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيظٍ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيظٍ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل وَلَيِن سَأَ لَتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٥) لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ أَنَّ وَلَوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسْبَعَةُ أَجْسِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ مُا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١)

أَلْمَرَزَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَتَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ (١) ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ (٣٠) أَلَوْتَرَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيُّكُمْ مِّنْ عَايَدِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ (٢) وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كُالظُّلُل دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا ٓ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ ٢٠ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشُواْ يَوْمَا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ صَيَّا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَثَيْزُكُ ٱلْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدّاً وَمَاتَدُرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ المنورة السنة الق

تَدَكَّرُونَ فِي يَدِيرُ الْأَمْرِمِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اللَّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ اللَّفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ فَ ذَلِكَ عَلَيْهُ النَّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ اللَّهَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ فَ ذَلِكَ عَلَيْهُ الْفَيْدِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ الْفَرِيزُ الرَّحِيمُ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللْمُعْلِيلُولِي اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُولِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُولِي الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

كُلَّ شَيْءِ خَلَقَةَ وَبَدَأُخَلَقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ فَكُلُ شَيْءٍ خَلَقَةَ وَبَدَ أَخَلَقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ سَوَّدَهُ وَنَفَحَ فِيهِ فَسَلَهُ مِن شُكَلَةٍ مِن مُّآءِ مِن مُلَا تَمْ مَا وَأَلْأَفْتِكَ وَلَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ رَوَالْأَفْتِكَ قَلِيلًا مِن ثُرُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ رَوَالْأَفْتِكَ قَلِيلًا مِن ثُرُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ رَوَالْأَفْتِكَ قَلِيلًا مِن ثُرُوعِهِ وَالْمُعَلِيلِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللْمُعَلِيلُولُ اللْمُنْ مِن اللَّهُ مِن الْمُنْ مِن الْمُنْ مِن الْمُنْ مِن الْمُنْ مِن الْمُنْ مِن الْمُنْ مُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ مُن الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُن الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُن الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مِن اللْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُن الْمُنْ مُن

مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ وَقَالُوۤا أَءِ ذَاضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي عَلَيْ الْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ مِلْ فَمُ مِلِقَآءِ رَبِّمِ مُكْفِرُونَ اللهُ قُلْ يَتُوفَّنَكُمُ

مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي ثُوِّكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ أَلْ

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اللهُ وَلُوشِتُنَا لَا تَيْنَا كُلِّ نَفْسِ هُدَىهَا وَلَكِكْنَ حَقَّ ٱلْقُولُ مِنِي لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَعِينَ اللّ فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُ مُ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَاذَآ إِنَّانَسِينَاكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ (٥) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ (١٦) فَلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِّ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧٠) أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَا يَسْتُورُنَ (١٨) أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ ثُزُلًا بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ١٠ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّا كُلُّمَا أَرَادُوٓ أَأَن يَغُرُجُواْمِنْهَآ أُعِيدُواْفِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ



## النالك والغييم المنطقة المنطقة

## بِسَ إِللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( ) وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَىٰٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٣ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قُلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَاجَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُورَ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَ كُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهُدِي ٱلسَّبِيلَ ٤ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ فِيمَآ أُخْطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥ ٱلنَّبِيُّ أُولِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهُمُّ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَا مُهُمَّ وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بِعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٓ أَوْلِيآ إِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِ تَابِ مَسْطُورًا ١

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نَّوْجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأُخَذِّنَامِنْهُم مِّيثَنَقَّا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتَكَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا مُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا أُوكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا فِ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالْاشَدِيدًا (١١) وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّاوَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّاعُرُ وَرًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّا إِفَةٌ مِّنْهُمْ يَآأُهۡلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٠) وَلُودُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ شَيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ٤٠٠ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْغُولًا

قُللِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أُوٱلْقَتْ لِ وَإِذَّا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (1) قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ شُوَّءًا أَوْأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ٧٤ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوّقينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآ إِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (١) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَيْكَ لَمْ يُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١) يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يُودُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَ آيِكُمْ وَلَوْكَ انُواْفِيكُمْ مَّاقَنَتُلُوٓ أَلِاَّ قَلِيلًا ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً ﴿ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَوَذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٦ وَلَمَّارِءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابِ قَالُواْ هَنْذَامَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرُسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَّا وَتُسْلِيمًا ١٠ 

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَ لَهُ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لِهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مِّن يَنتَظِر وَمَابِدٌ لُواْتَبْدِيلًا (٢٣) لِيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوَّمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَاتَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا (٥) وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَنهُ رُوهُم مِّنْ أَهْلِٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُّ فَريقًا تَقَ تُكُونَ وَتَأْسِرُونَ فَريقًا (7) وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكرَهُمْ وَأُمُولَهُمْ وَأُرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ ا شَيْءِ قَدِيرًا (٢٧) يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزُوكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَافَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٨ وَإِن كُنتُنَّ تُردن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةُ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (١٩) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفُحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهَ 

كَنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَيَعْمَلُ صَالِحًا نَّوْتِهَا أَجْرِهَا مَرَّ تَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣) يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْ أَنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْأَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣) وَقَرْنَ فِي نُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرْ تَطْهِيرًا (٣٣) وَٱذْكُرْتَ مَايْتَكَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (١٠٠٠) إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَيْنِينَ وَٱلْقَيْنِتَاتِ وَٱلصَّيْدِقِينَ وَٱلصَّيْدِقَاتِ وَٱلصَّيْدِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلصَّيْمِينَ وَٱلصَّيْمِينَ وَٱلصَّيْمِاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنْفِظُنِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كُثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٠)

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُنْمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَ مُّبِينًا إِنَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَكُيلُهِ عَلَيْهِ مُسِكُ عَلَيْكُ زُوْجَكُ وَأُتِّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ أَحَقَّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوِّجْنَكُهَا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوْجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَصَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرّاً وَكَاتَ أَمْرُٱللَّهِ مَفْعُولًا ٧٧ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرْضَ ٱللَّهُ الْمُوسَنَّةُ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلٌ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا (٣٠) ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَاكَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أُحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى بٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيَّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَنَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًاكُثِيرًا ١٤ وَسَبِّحُوهُ بُكُرةً وَأَصِيلًا اللهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَكِ كُتُهُ اللَّهِ كُتُهُ اللَّهِ كُتُهُ اللَّهِ كُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (اللهُ 

تُهُمْ يَوْمُ يَلْقُونَهُ سِلَمُ وَأَعَدُّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا (1) يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (٥٠) وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا (نَ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّاهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَالًا كَبِيرًا (٧) وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعَ أَذَكُهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُم مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ يَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَذُّونَهُ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (١) يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجِكَ ٱلَّتِيٓءَ اللَّهِ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هَاجُرْنَ مَعَكَ وَأَمْلُةً مُّ وَمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ اللَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّبِيّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا فَ 

تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِي إِلَيْك مَن تَشَاءُ وَمَنِ أَبْتغيْد مِمِّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىۤ أَن تَقَرَّأُعَيْثُ ثُهُنَّ وَلَا يَعْزَبُ وَيَرْضَانِ بِمَآءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (٥) لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزُواجٍ وَلُوْ أَعْجَبَكَ حُسَنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (٥) يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَ تَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُوَّذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحِيء مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي عِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَاسَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسََّكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَمُّهُ أُمُّهُ رُلِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَاتَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آن تَنكِحُواْ أَزُواجهُ مِنْ بَعْدِهِ عَأْبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا (٥٠) إِن تُبَدُّواْ شَيْعًا أُوْتُحُفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٥٥) 

لَّاجْنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِ لَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمُنْهُ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ٥٠ إِنَّالَّذِينَ يُؤَّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَمُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (٥٠) وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُّواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٨) يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِإَزْ وَلِجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنجَلَبِيهِ عِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَنَّ وَكَات ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَهُ لَّهِ لَ لَمْ يَنْتُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَّكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ مَّ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ١١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (١٠) £67 }

يَسْ كُلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُذُريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٦٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُ مُسَعِيرًا (١٠) خَالِدِينَ فِهَا أَبُدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَاٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا (٦٠) وَقَالُواْ رَبُّنَآ إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْراءَ نَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ إِنَّ رَبُّنآءَ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَاكِيرًا ﴿ يَنَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَا لُواْ وَكَانَ عِندَٱللَّهِ وَجِيًّا (١٩ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحُ الكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَظِيمًا (٧) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا (٧٠) لِّيعُذِّب ٱللَّهُ ٱلْمُنافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٧٠٠) 

## لْحَمَّدُ بِلَيْهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَمَا فِي فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ( ) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيثُ ٱلْعَفُورُ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَيْ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِّ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلآ أَكُبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شُبِينٍ ﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِّ أَوْلَتِهِكَ لَمُمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كرية (٤) وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ٓءَايَلِتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيٓ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقُّ وَيَهْدِيٓ إِلَى صِرْطِ ٱلْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل يُنَبَّثُكُمْ إِذَامُزَّقْتُمْكُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِيخُلْقِ جَدِيدٍ (٧

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّكُلِ ٱلْبَعِيدِ ( ) أَفَلَمْ يَرُو اللِّي مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَّشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَّامِّرَ ۖ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْأَيَةُ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا دَاوُردَمِنَّا فَضَالَا يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ نَ أَنِ أَعْمَلُ سَيْبِغَنْتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرِّدُ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّى بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرُ ورواحُهَ وَأَسُلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْ رَوَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدُيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ - وَمَن يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَانُذِقْ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ يَعْمَلُونَ لَكُومَا يَشَاءُ مِن مُحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كُالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتِ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١٠ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّادَاتِئَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتُهُ فَلَمَّا خَرِّبَيِّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ

لَقَدُكَانَ لِسَبَإِفِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلَدَةٌ ۖ طَيِّبَةٌ ۗ وَرَبُّ غَفُورٌ ۗ ١٥) فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ الله عَزَيْنَهُم بِمَاكَفُرُواْ وَهَلْ نُجَزِي ٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَا بِينَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَا فِهَا قُرَّى ظَلِهِ رَهَّ وَقَدَّرْنَافِهَا ٱلسَّيْرِ أَسِيرُواْفِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ (١٨) فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسُمْ مَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمُ كُلُّ مُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ١٠ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظُنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَن وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَانِ إِلَّا لِنَعْلُمُ مَن يُؤْمِنُ بِأَ لَأَخِرَةِمِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّظُ (٢٦) قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ

كُهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى ٓ إِذَا فَزَّعَ عَن 'تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقّ وَهُوَالْعَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّرِ وَالسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِللَّهُ كُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُبِينٍ ( عَمَّاأَجْرَمْنَ اوَلَانْتُكُلُّ عَمَّاتَعُمَلُونَ (٥٠) قُلّ مَعْ بَيْنَنَارَبُّنَاثُمُّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ٦ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُ مِهِ عِشْرَكَ آءَ كَلَّا بَلْ هُو ٱللَّهُ ٱلْمَذِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٧) وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّاكَ آفَّةً لِّلنَّاسِ مَشْيرًا وَنَ نِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٢ قُل لَكُمُ مِيعَادُيُو مِلَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْلَن نَّوَّمِنَ بِهَنْذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلُوْتَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُو فُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ مِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُّرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضْعِفُوٓٱ عَنَ ٱلْمُدَىٰ بَعُدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلُكُنتُم تَجْرِمِينَ (٣٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ تُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلِّيۡلِ وَٱلنَّهَارِإِذَ مُرُونِنَا أَن تَكْفُر بِٱللَّهِ وَجَعَل لَهُ وَأَنداداً وَأَسَرٌ وَاللَّدامة رَأُواْ الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَىٰ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعْمَلُونَ (٣٣) وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكُثُرُ أَمُولًا وَأُولُكَ اوَمَانَحُنُ بِمُعَدِّبِينَ (٣٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثُراً لُنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) وَمَآ أَمُوا لُكُرُ وَلَآ أَوْلِنَادُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيّ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيِّكَ لَهُمْ جَزَآءُٱلضِّغَفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ (٣٠) وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايكتِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهَكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحَضَرُونَ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لُهُ وَمَآ أنفقتُم مّن شيءِ فَهُو يُخْلَفُ

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَنَّوُلآ ۚ إِيَّاكُرُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ إِنَّ قَالُواْسُبْحَنِكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَ تُرَهُم بِهِم مُّؤُمِنُونَ ١٤ فَٱلْيُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُورِ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ (٢٠) وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ اَيَتُنَابِيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنَدًا ٓ إِلَّا رَجُلُ بُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ عَا بَا قُوْكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنِذَآ إِلَّا إِفَّكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ (٤٠ وَمَآءَ اتَّيْنَاهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهُ أَوْمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلُك مِن نَّذِيرٍ ١٠٠ وَكُذَب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انَيْنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيًّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ أَنْ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ تَتَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُلِّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (١٠) قُلُ مَا سَأَ لَتُكُمْ مِّنَ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنَ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ (٧٤) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (١٤) ETT SEE

قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ (١٠) قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا ٓ أَضِلَّ عَلَىٰ نَفْسِيٌّ وَ إِنِ ٱهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَىٌّ رَبِّتْ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَريبٌ أَن وَلَوْتَرَي إِذْ فَزِعُواْ فَلا فَوْتَ وَأُخِذُ وَامِن مَّكَانِ قَرِيبِ (٥٥) وَقَالُوٓا عَامَنَّا بِهِ ۖ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّ نَاوُشُمِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٥٥) وَقَدْكَ فَرُواْبِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٥٥) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتُهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ وَهُ سُورُةٌ فَطِئ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْمِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةِ مِّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّا ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَالْأَمْمُسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَلَهُ مِن بَعَدِهِ - وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ مِن يَعَدِهِ - وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٱلنَّاسُ أَذُكُرُ وَانِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُ أَلْاهُو فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ٣

ِاٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَّاللَّهِ حَقَّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيُوةُ كُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (٥) إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ لَكُمْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ( كَفَرُواْ لَمُنْمَ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ )أَفْمَن زُيِّن لَهُ وُسُوَّءُ عَمَلِهِ عَفْرَةُ الْهُ حَالَمُ عَمَلِهِ عَفْرَةً الْهُ حَالَمُ عَمَل لَّ مَن يَشَآءُ وَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا تُذُهَّبُ نَفْسُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ؙڵڔۣۜؽڂؘڣؘؾٛؿۯڛۘؗػٲڹٵڣڛؙڡٞ۫ڹڬؙ؋ٳؚڶؽؠڶڋؚؠۜؾۣؾؚڣٲ۫ڂۛؽؽڹٵؠؚڋؚٱڵٲٛۯۻؠۼۮ كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ ۖ كَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱ كُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيْكَ هُوَيَهُورُ ) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ مِّن تُرَابِثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَ تحمل من أنثى ولاتضع إلا بعلمه وما يُعمّرُه وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى £ 200

اعَذَٰثُ فَرَاتُ سَ مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحَمَاطُرِيًّا بَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُو كُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلْيُلْ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ حَ . جَلِمُّسمَّى ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلْذِينَ مِن دُونِهِ عَايَمُلِكُونَ مِن قِطْمِير (١٠) إن هُمْ لايسمعُوا دُعاءَ كُرُ ولُوْسمِعُواْ ما ٱستجابُواْ لَكُمْ وَيُوْمُ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ اللهِ عَنَانُهُما النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ قَرَآهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ (١٠) إِن يَشَأَيْدُ هِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخُلْق جَدِيدِ اذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيزِ ١٧٠ وَلَا تَرْرُوازِرَةٌ وِزْرَٱخْرَكَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيَّ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَمَن تَزَكِّي فَإِنَّمَا يَتَزكِّي لِنَفْسِهِ } وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٨)

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١٩ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنَّهُ رُ ٢٠٠ وَلَا ٱلظِّلَّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ٢١) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ ٢٠) إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذيرُ (٣) إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ (١٠) وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ مُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبِيّنَاتِ وَبِالزّبُرُ وَبِالْكِتَابِ المُنير (٥٠) ثُمَّ أَخَذْتُ النِّينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير (٢٠) ٱلْمُرْتُرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِجْنَابِهِ عِثْمَرَٰتِ تُخْتَلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَرٌ مُخْتَ لِفُ أَلُوانُهَا وَغُلِبِيثُ سُودٌ (٧٧) وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدُّوآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُو نَهُ كُذَالِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَوْ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُعَفُورٌ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وأَقَ امُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ بِحِدَةً لَن تَبُور (١) لَوُقِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَرْيِدُهُم مِن فَصْلِهِ عِلِيَّ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ

النالقالينية كالمناسبة المناسبة المناسب

وَٱلَّذِي ٓ أُوحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَجَبِيرُ أَبَصِيرٌ (٣) ثُمَّ أُورَثْنَا ٱلْكِتَابَ الَّذِينَ ٱصْطُفَيْ نَامِنْ عِبَادِ نَافَمِنْ هُمْ مِظَالْمُ لِنَفْسِهِ - وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصَّلُ ٱلْكَبِيرُ (٣٠ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فَهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣) وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ١٠ ٱلَّذِي أَكُلُّنَا دَارُ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُّ نَافِهَا لُغُوبُ (٥٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّ مَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعِزِي كُلُّ كَ فُورِ (٣) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَارَبِّنَ ٱلْخُرِجْنَانَعْ مَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ ٢٧ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّاتِ ٱلصُّدُودِ (٣٠)

المنالقان المنافظة ال

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُمْ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ إِلَّا مَقْتَا وَلَا يَزِيدُٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (٣٠) قُلْ أَرَءَ يْتُمْ شُرِّكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِتَنَا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُولًا اللَّهُ اللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّن بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا (١) وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ لَيِن جَآءَهُمْ نَذِيرُلِّيكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّ وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّ عُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلِّ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا ا أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَاتَ عَلِيمًا قَدِيرًا ٤



وَٱصْرِبْ لَمُ مَّ مَثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ (١٣ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَافَعَزَّزْنَابِشَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرِّسَلُونَ إِنَّ قَالُواْمَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّمِّ مُّلْكَ اوَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنَ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ قَالْوَاْ إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنرَّجُمَّنَّكُمْ وَلَيمسَّنَّكُم مِّتَاعَذَابُ أَلِيثُ (١١) قَالُواْطَتَ إِرُكُم مَّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُسْمِر فُونَ (١١) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَتَّبِعُواْ مَن لَّايسَّتُكُكُّوْ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ (١) وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (اللهِ عَأَتَّخِذُمِن دُونِهِ عَ اللهَ قُوال يُردِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّلًا تُغَنِي عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأُسْمَعُونِ (٥) قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيَّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (١) بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٧

وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِمِنْ بَعْدِهِ عِمْ كُنَّا مُنزلينَ (٢٨) إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةٌ وَيحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ خَيمِدُونَ ينحَسْرةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ -يَسْتَهْزِءُونَ (٣) أَلُمُ بِرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّرِ - ٱلْقُرُونِ نَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (١) وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ) وَءَايَٰةٌ لِمُّمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَاحَبُّ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نِّخِيلِ وَأَعَنَابِ وَفَجِّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ (٣) لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ -عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم مُأَفَلا يَشْكُرُونَ (٣٥) سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلُّهَامِمَّا أُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ (٧٧) وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِنِ ٱلْعَلِيمِ (٣) وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٣) لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُولَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿

وَءَايَّةٌ لَمُّمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ( لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ عَمَا يَرُكُبُونَ ١٠٠ وَ إِن نَّشَأَنْغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمُ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ (٣) إِلَّارَحْمَةُ مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ (١٠) وَإِذَا قِيلَ لَمُنْمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٥ وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْءَاكِةٍ مِّنْءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ نَ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ ۚ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَكَالِ مُّبِينِ (٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) مَاينظُرُونَ إِلَاصِيْحَةُ وَحِدَةً تَأْخُذُ ١٠ فَالْأِيسَ تَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ٥٠ قَالُو أَيْوَيْلُنَا مَنَّ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَنَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٠) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٥٠) فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تُجُزُّونَ إِلَّا مَا كُنتُهُ نَعْمَ

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِمُهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُر فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ (٥) لَكُمْ فِهَا فَكِهَةُ وَلَكُمْ مَّايَدَّعُونَ (٥٠) سَلَنمُ قَوْلًا مِن زَّبِّ رَّحِيمٍ ٥٠) وَٱمْتَنزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٥٥ أَلَرْأَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ الشَّيْطِينِّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوٌّ مُّينٌ ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ (١١) وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُوْجِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١٦ هَنذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله الله الله ومَا كُنتُم تَكُفُرُونَ إِنَّ الْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٓ أَفُولِهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٥ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ (١١) وَلُوْنَشَ آءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (١٧) وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلا يَعْقِلُونَ (١٨) وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرُّ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ (١٠) لِيُنذِرَمَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ 💎 \*\* \*\* \* £££ } \*\* \*



مَالَكُورَ لَا تَنَاصَرُونَ (٥٠) بَلْهُمُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ (٢٧) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمَمِينِ (١٨) قَالُواْبَلِ لَّمْ تَكُونُواْمُؤْمِنِينَ (٥) وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنَ إِ بَلْكُنتُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ (٣) فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا آَإِنَّا لَذَ آيِقُونَ (٣) فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا عَلْوِينَ (٣٦) فَإِنَّهُمْ يَوْمَعٍ ذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ا إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ (٢٥) وَيَقُولُونَ أَيِّنًا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا لِشَاعِيِّ جَنُونِ (٣٦) بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٧) إِنَّكُمْ لَذَآبِقُوا ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ (٣) وَمَا تُجُزُونَ إِلَّا مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٣) إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١) أُولَتِكَ لَمُمْرِزْقُ مَّعْلُومٌ (١) فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرِّمُونَ (٤٠) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٢٠) عَلَى سُرُرِيُّ تَقَابِلِينَ وَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسِ مِن مَعِينٍ (٥٠) بَيْضَاءَ لَذَه لِلشَّارِبِينَ كَ لَافِهَاغُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (٧٤) وَعِندَهُمْ قُلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ (١٠) كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكْنُونُ (١٠) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَالَ قَالِهُ اللَّهِ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ﴿ وَاللَّهُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ﴿ وَاللَّهُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ﴿ وَال LEV DEN MENTEN

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (٥٠) أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظُمًا أَءِ نَّا لَمَدِينُونَ (٥٣) قَالَ هَلَ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (٥٠) فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَاسَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ (٥٠) وَلُولَا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ (٥٠) أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٠) إِلَّا مَوْتَلْنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ بِينَ ٥٠ إِنَّ هَاذَا لَمُوَالْفَوْزُٱلْعَظِيمُ 🕝 لِمِثْلِهَاذَافَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ (١٠) أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمُ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ١٦) إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَ ١٣) إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ (1) طَلْعُهَا كَأَنَّهُرُهُ وسُ ٱلشَّيَطِين ٥٠ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٦٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمِ ﴿ اللَّهُ مُمَّالِاً مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ (١١) إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُمْ صَآلِينَ (١٦) فَهُمْ عَلَيْءَاثُلِهِمْ يُهْرَعُونَ (٧٠) وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُّرُ الْأَوَّلِينَ (٧) وَلَقَدْأَرُسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٧٣ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (٧٠) وَلَقَدْنَادَ لِنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٧٥) وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٠) » «» £ ££A

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُمُّ أَلْبَاقِينَ ٧٧ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ (١٧) سَلَمُّ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ (٧٩) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ١٨٥ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَلَا بْرُهِيمَ (٨٣) إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (١٨) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ (٥٥) أَيِفْكَاءَ الِهَدُّ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (١٠) فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٧) فَنَظَرَنَظْرَةٌ فِي ٱلنُّجُومِ (١٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ (٨٨) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (١٠) فَرَاعَ إِلَى عَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ ١١ مَالَكُورُ لا تَنطِقُونَ ١٦ فَرَاغَ عَلَيْهُمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ (٩٣) فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ (١٤) قَالَأَتَعَبُدُونَ مَاتَنْحِتُونَ ٥٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٥٠ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٥) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠) وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُّ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهُ لِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ (١٠) فَامَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ يَبُنَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْ بَحُكَّ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكَ فَالَّ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ نِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ (١٠٠

المُ القَالِثُولِيَّةِ فِي الْمُعَالِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٠ وَنَكَيْنَاهُ أَن يَنَا مُرَهِيمُ (١٠٠) قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ يَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَمُو ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ (١٠) وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ (١٠٠) وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ (١٠٠) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ (١٠٠) كَذَالِكَ بَغِرِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ (١١٢) وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَيْ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمِينِ اللهِ وَلَقَدْمَنَ نَاعَلَى مُوسَى وَهَ نُرُونَ (١١١) وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْفَالِينَ (١١١) وَءَاتَيْنَاهُمَاٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ (١١١) وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (١١١) وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْأَخِرِينَ (١١٩) سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١٢٠) إِنَّاكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٢١) إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٢) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٣٠) إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا تَتَقُونَ اللهُ أَتَدْعُونَ بِعُلَّا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ (١٥٥) ٱللَّهَ رَبُّكُو وَرَبَّءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ (١١٦) £0.

النَّالِ النَّالِيَ الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِيَّالِي الْمُعَالِمِ الللِّلِي اللِّلْمِ اللِيَّالِي اللِّلْمِ اللَّهِ اللِّلِي اللِيَّالِيِّ اللْمِلْمِ اللِيَّالِي الْمُعِلِيِّ اللِيَّالِي الللِّلِي اللِيَّالِي اللِيَّالِي الْمِلْمِ الللِيلِي اللللْمِلْمِ الللِي الْمِلْمِلْمِي الللِي الللِيَّالِي الْمِلْمِي الللِي الْمِلْمِلْمِلْمِي الللِي الْمِلْمِلْمِ الللِي الْمِلْمِي الللِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِلْمِلْمِي الْمِلْمِلْمِي الْمِلْمِي الللِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُعِلِمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الللِي الللِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٢٧) إِلَّاعِبَادَٱللَّهِٱلْمُخْلَصِينَ (١٢٨) وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٦٩) سَلَمُ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ (١٣٠) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٣) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٣٦) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٣) إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَكُ وَأَهْكُ وَأَجْمَعِينَ ١٣١) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (١٣٦) وَإِنَّكُورُ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (٣٧) وَبِأَلَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٣٨) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٠٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ (١٤١) فَٱلْتَقَمَةُ ٱلْحُوثُ وَهُومُلِيمُ ١١٢) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤٤ فَنَبَ ذَنَهُ بِأَلْعَرَآءِ وَهُوسَقِيكُ (١٤٥) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ (١٤٧) فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ (١٨) فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ (19) أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَاثَا وَهُمْ شَنهِدُونَ (١٥٠) أَلَآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (١٥٢) أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ (١٥٣) EO1 3



## بِسْ \_\_\_\_\_اللّهَ وَالرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيهِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ (١) بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ (٢) كَمْزَأُهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (٣) وَعِجْبُوٓأُ أَن جَاءَهُم مُّنذِرُ مِنْ مُ مُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَابُ وَ أَجَعَلُ لُا لِهَ لَهَ إِلَىٰ اللَّهِ الْوَيِحِدُّ إِنَّ هَنَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ٥ وَأَنطَلَقُ لَمَلاً مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُم وَإِنَّ هَلَا الشَّيْءُ يُرَادُ ( مَاسِمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا ٱخْتِلَتُ ﴿ أَعُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِي بَللَّمَايَذُ وَقُواْعَذَابِ (٨) أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ١ أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَ آفَلْيَرَ يَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ نَنَ جُنْدُ مَّا هُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ (١١) كَذَّبْتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ (١٦) وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَتَيْكُةِ أُوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ (١٣) إِن كُلُّ إِلَّاكَذَبَ ٱلرُّسُلَ عَ فَحَقَّ عِقَابِ اللهِ وَمَا يَنظُرُهَ وَلَا آعِ إِلَّا صَيْحَةً وَلَعِدَةً مَّا لَهَا

مِن فَوَاقٍ (٥٠) وَقَالُواْرَبَّنَا عَجِّللَّنَاقِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ (١٦)

ٱصْبِرْعَكِي مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَا وُرِدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ ٧٠ إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ (١٨) وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّلُهُ وَأُوَّابُ (١١) وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ وُ ٱلْحِكُمة وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ١٠٠ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ (١٦) إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمُّ قَالُواْ لَا تَحَفُّ خَصْمَانِ بِغَي بِعُضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحُكُم بَيْنَ نَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُّ وَٱهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِٱلصِّرَطِ ٢٦ إِنَّ هَلَآ ٱخِيلَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَاةُ وَاحِدَ أَنَّ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ فَوَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتَّ وَقَليلُ مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرُ رَبَّهُ وَخُرِّ رَاكِعًا وَأَنَاب ١٠ فَعَفَرْنَا لَهُ وَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسُنَ مَعَابِ (١٥) يَنْدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْلُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقّ وَلَاتَتَّبِعِ ٱلْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَانسُواْ يُوْمَ ٱلْحِسَابِ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَّا ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ وَامِنَ ٱلنَّارِ (٧) أَمْنَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُثَّقِينَ كَٱلْفُجَّار ٨ كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُ وَأَءَاينتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواُ ٱلْأَلْبُبِ (٢٦) وَوَهَبْنَالِدَاوُردَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ تَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّا فِنَاتُ ٱلْجِيَادُ (١١) فَقَ الَ إِنِّ أَحْبَدُتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَثُ بِٱلْحِجَابِ (٢٠) رُدُّوهَاعَلَى فَطَفِقَ مَسْكُابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ (٣٣) وَلَقَدْ فَتَنَا شُلِيمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيّهِ عِجسَدًا أَثُمَّ أَنَابَ (٣٠) قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحْدِمِنْ بَعَدِيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ (٥٠) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عِرْخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٢٦) وَٱلشَّيَطِينَ كُلِّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ (٣٧) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٣٦) هَنذَا عَطَآ وُنَا فَأُمْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ (٣٦) وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ فَ وَٱذْ كُرْعَبُدُنَا آيُونَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ (١) ٱرْكُضُ برجَالِكَ هَلَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ (١)

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ*ل* ٣٤) وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْثَافَأُصْرِب بِهِ وَلَا تَحُنْثُ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ( وَ وَأَذْكُرْ عِبْدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَا أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِرِ (٥٠) إِنَّا ٱخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ (أَ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ (اللَّهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفُلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ (٨٠) هَاذَاذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ (١٩) جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوبُ ٥٠ مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدُّعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ٥١٥ وَعِندَهُمْ قَاضِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابُ (٥٠) هَنذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٥٠) إِنَّ هَنَذَالْرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ (٥٠) هَنَذَا وَإِنَّ لِلطَّنِغِينَ لَشَرَّمَ عَابٍ (٥٥) جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أَفِيثُسَ لُلِهَادُ (٥٦) هَلْذَا فَلْيَذُوفُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقُ (٥٠) وَءَاخَرُمِن شَكْلِه عَأَزُواجُ (٥٨) هَنذَافُوجٌ مُّقْتَحِمُ مَعَكُمُ لَامْرَحَبُّا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ (٥٠) قَالُواْ بَلُ أَنتُمْ لَا مُرْحَبَّا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَإِنْسَ ٱلْقَرَارُ نَ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنْ ذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعَفًا فِي ٱلنَّارِ (١١) K 207

وَقَالُواْمَالَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٠ سِخْرِيًّا أَمْزَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصِكُ (١٣) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّادِ ﴿ وَهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (٥٠ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (١٦) قُلُهُونَبُوُّا عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (١٩) إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ (٧٠) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَدِ إِنِّ خَلِقُ أَبْسُرًا مِن طِينِ (٧) فَإِذَا سَوَّيْتُ ثُوونَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَحِدِينَ (٧٠) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّآ إِبْلِيسَ أَسْتَكُبْرَوكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ (٧٤) قَالَ يَا إِلْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (٥٠) قَالَ أَنَا خَيْرُ مُنَةً خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ (٧٦) قَالَ فَأُخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ (٧٧) وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِر ٱلدِّينِ (٧٨) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٧٩) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (٨٠) إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٨١) قَالَ فَبعزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٠) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (٨٠)

قَالَ فَالْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ١٠ لَأَمْلاَّنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٥) قُلُمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنْ لَلْتُكِلِّفِينَ (٨) إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ (١٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأُو بُعْدَحِينِ (٨٨) النورة النورية ه ألله الرَّحْمَرُ الرَّحِبِ تَنزِيلُ ٱلْكِتَنبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ( ) إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأُعَبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيآ اَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَي إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَنِدِبُّ كَفَّارُ اللَّهُ أَرَادُ اللَّهُ أَن يَتَخِذُ وَلَدًا لَّا صَطَفَىٰ مِمَّا يَخُ لُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَ مَنْهُ هُو ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ فَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلْيَكَ مَكَ ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ

كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَقَدُ (٥)

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَبِحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ ازَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَ سِ ثَلَاثٍ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلُكَ لَآ إِلَاهُ إِلَّاهُو قَالَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُ وَالرَّضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيْضِ لَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُركَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَدِ ٱلنَّارِ ﴾ أَمَّنْهُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَلِسَاجِدًا وَقَآبِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْرَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَتُ إِنَّمَا يُوكِي ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ (١) 

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٢) قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم ١٣) قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ دِينِي ١٤) فَأَعْبُدُ واْمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ عَ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ (٥٠) لَمُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْتِهِمْ ظُلُلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ بِيَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ (١١) وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلِغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَا بُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْمُشْرَى فَشِيِّرْعِبَادِ (٧) ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ (١١) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ (١٩) لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُوعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ نَ ٱلْمُتَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ بِنَكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلُونَهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَب

النَّالِ النَّالِيُّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَعَلَى نُوْرِمِن رَّبِهِ ۚ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُو بُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيَإِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (١٠) ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَنَّا مُّتَشَيِّهُا مَّتَانِيٌّ تَقْشَعَرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٠) أَفَمَن يَتَّقِى بَوْجُهِ فِي مُثَوَّة ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُولُ مَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ الله عَنْ مَنْ حَيْثُ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشَعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبْرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ (٦) وَلَقَدُ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٧٠ قُرْءَانَاعَرَبيًّا غَيْرَذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨) ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا أَهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١) إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مِّيِّتُونَ (٣) ثُمَّ إِتَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكمةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ٢١٠

فَمَرُ أَظْلُمُ مِمَّن = ڪَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّ<del>بَ بِٱ</del>لصِّدُقِ إِذْ جَآءَهُ وَ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفرينَ (٣٠ وَأَلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُق وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْلَةِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ (٣٣) لَهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّم مَ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٣) كَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْيَعْمَلُونَ (٣٠) أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ } وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ (٢٦) وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلَّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ (٣) وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتَ لْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّهِ لَهُنَّ كَنْشِفَتُ ضُرِّهِ = أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنِ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُّ لُ ٱلْمُتَوِّكِلُونَ (٣) قُلْ يَنْفُوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَلَمِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ \$0《**》**0《

إِنَّا أَنْزَ لْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ } وَمَنضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْ ا بِوَكِيلِ (أَنَّ ٱللَّهُ يَتُوَفِّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَنُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (كَ) أَمِراتَخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ قُلْ أَوَلَوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيَّا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيَّا وَلَا يَعْقِلُونَ ٢ قُل بِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (1) وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٥ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَورَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ لَ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِلْأَفْتَدُوْ اللهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَاهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (نَا 

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواً وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ رِءُ وِنَ (مَ ) فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْهِي فِتْنَةٌ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( فَ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا ٱغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْيكُسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُّكُو مِنْ مَعْتُولُاءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ (٥) أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ إِلْمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ مِنْ قُلْ يَكِعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ و وَأَنِيبُوٓ إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْلَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (٥٠) وَأُتَّبِعُوۤ الْحُسَنَمَ ٱأُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَبِّكُم مِّن قَبِيكُم مِّن قَبْلِأَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةٌ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ٥٥ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحْسَرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ (٥٠) 

وَالْمُوالِقُ الْمُورِينِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُولِقًا الْمُعْبَدِ اللَّهِ مُولِقًا الْمُعْبَدِ اللَّهِ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَيني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ (٥٠ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٥) بَلَىٰ قَدْجَاءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكُبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (٥٥) وَيَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُّوَّى لِللَّمْتَكَبِّرِينَ نَ وَيُنَجِّى أَللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ (١٠) لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَنتِٱللَّهِ أَوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَيَهِلُونَ ١٠ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَينً أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٥) بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ (١٦) وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ عُسُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ (١٧)

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٩) وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتَّ وَهُوَ أَعْلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَ (٧٠) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَاجَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُورُبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا آلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآء يَوْمِكُمُ هَنَا قَالُواْ بِلَيَ وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (١) قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَبِعُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ (٧٢) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ رَبَّهُمْ إلى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهِ اوَفْتِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَكُمْ

خَزَنَةُ اسكنمُ عَلَيْحَثُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَ الْوَاللَّهِ مَا لَكُمْ عَلَيْحَثُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَ الْوَاللَّهِ مَلْكُمْ عَلَيْكُمْ مَلِينَ اللَّهُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ فَكَاللَّهُ أَنْ وَعَالَمُ وَالْعَلَمِلِينَ اللَّهُ وَقَالُوا اللَّهُ مَا أَجُرُ الْعَلَمِلِينَ ﴿ وَقَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَجُرُ الْعَلَمِلِينَ ﴿ وَالْعَلَمِلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَجُرُ الْعَلَمِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْءَابَآبِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيثُ ٱلْحَكِيمُ ( ) وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحِمْتَ أُووَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ( ) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْيُنَا دَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ نَ قَالُواْ رَبُّنَا أَمْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفَنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ (اللهُ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمُّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَثْوُمْ فَوْأَ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ ١٠٠ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللهِ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكُرهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِينُذِرَيُومَ ٱلتَّلَاقِ (١٠) يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ أَءُ لِّمِنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ (١) 

ٱلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُومَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (١) يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ (١) وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَيْءَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ مَ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلَهِمُّ كَانُواْهُمْ أَشَدّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (١) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ عَايكتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ نَ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ الْقَتْلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكِيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ 

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدْعُ رَبَّهُ وَ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ (٢) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٢٧) وَقَالَ رَجُلُ مُّؤُمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْنُدُ إِيمَانَهُ وَأَتَقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّك ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَانِ بَالْ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ (١٠) يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أَرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهُدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٥) وَقَالَ ٱلَّذِي ٓءَامَنَ يَنقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ نَ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمَّا لِلْعِبَادِ (٣) وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُوْمَ ٱلتَّنَادِ (٣) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) 

وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ عَ حَتَّىۤ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرَسُولًا كَ لَا لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُّرْتَابُ (اللهُ اللَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَنْهُم الله عَامَنُوا كَانُر مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ (٣٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ (٣) أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَالْحَادِبًا وَكَذَلِكَ زُينَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ ا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ (٣٠) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلُ ٱلرَّشَادِ (٣٠) يَنْقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُٱلْقَرَادِ ٢٠ مَنْعَمِلَ سَيِّئَةٌ فَلَا يُجُزِّي إِلَّامِثْلُهَا ۗ

وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أُوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَا وَمُنَ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى الْمُؤْمِنُ فَيَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ فَأُوْلَتَهِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ فَيْ

وَينَقَوْمِمَالِتَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (أَ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَقْرِ (اللهُ لَاجُرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَآأَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِٱلْعِبَادِ لِنَا فَوَقَنْهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (٥٠) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا وَ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ (ا) وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلتَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَيْوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوۤا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّانصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (٧٤) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ (مَا وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ أَدْعُواْ رَبِّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (١٠) 

قَالُوٓا أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِا لَبَيِّنَاتِ قَالُوا بَكِنَّ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتُوُّا ٱلۡكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ( أَنَّ النَّنَصُرُ رُسُلَنَ اوَ الَّذِينَ عَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (٥) يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعَ نَدُّولَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ (٥٠) وَلَقَدْ ءَاتَّيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ ٱلْكِتَبَ (٥٠) هُدّى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ (٥٠) فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِيْرُ مَّاهُم بِسَلِغِيهِ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّاهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (٥) لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّن لِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُ قَلِي لَا مَّا تَتَذَكَّرُونَ (٥٠)

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيُّةُ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَّنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٥) وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُرْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِ رَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (1) ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ (١٦) كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِ اينتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءٌ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيَبَتِ أَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمُ أَللَّهُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ هُوَٱلْحَيُّ لِآ إِلَكَ إِلَّا هُوَفَ ٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٥٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيَنَاتُ مِن رَبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (1) 

هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُتَوفَّى مِن قَبَلَّ وَلِتَبَلُّغُوا أَجَلاً مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧) هُوَٱلَّذِي يُحْي وَيُمِيثُ فَإِذَا ا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ (١٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصِّرَفُونَ (١٠) ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآأَرُسَلْنَا بِهِ - رُسُلْنَآفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٧) إِذِ ٱلْأَغُلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ (٧) فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيْسُ جَرُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٧٣) مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْمِن قَبْلُ شَيَّا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَعْفِرِينَ ٧ ذَالِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥) ٱدْخُلُواْ أَبُوَبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَا فَبِأَسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (٧) فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَيَّنَّكَ فَإِلْيْنَا يُرْجَعُونَ (٧٧) 

وَلَقَدُأُرْسُلُنَارُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِك بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧) وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ( ) وَيُريكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١٨) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثَرَمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٥ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِيسَّتَمُّزِءُونَ (٨٣ فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُواْءَ امَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَ فَرُوَكَ فَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ١٠٤ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوْاْبالْسَنَا اللهُ اللهُ اللهُ الله ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ (مُرَّ



فَقَضَهُ فَيْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاْ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيمِ (١١) فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةٌ مِّثْلُ صَعِقَةٍ عَادِوَثَمُودَ (١١) إِذْ جَاءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفهم أَلَّا تَعَبُّدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُوالُوۡ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيٓكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ ١٠ فَأَمَّا عَادُّ فَٱسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ بَرُوْاْ أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِينَا يَجْحَدُونَ (٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَجِسَاتٍ لِنُدُدِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ ١٠ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (٧) وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (٨) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصِلُ هُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُملُونَ \* (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) وَقَالُواْ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَّمُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١) وَمَا كُنتُ مِ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا آأَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ (الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُوا لَّذِي ظَنَنتُم بِرَبُّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣) فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٤ وَقَيْضَا لَمُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّ نُواْ لَهُمْ مَّابَيْنَ أَيْدِيمِ مَ وَمَاخَلْفَهُمَّ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ( ٥٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَنذَ ٱلْقُرْءَ انِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١٠ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) ذَالِكَ جَزَاءُ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّالُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً مِمَا كَانُواْ بِاَيْتِنَا يَجْعَدُونَ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْرَبَّنَاۤ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ بَعْعَلْهُمَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٢ 

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّهَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣) نَعَنْ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ (٢) نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيم (٢٦) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٣) وَلَانَشْتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيثُ إِنَّ وَمَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمٍ (٥٠) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ نَزْغُ فَأُسْتَعِذْ بِأُللَّهِ إِنَّهُ مُؤُوالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (تَ وَمِنْ عَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُمُ لَا تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ٧٣ فَإِنِ ٱسۡتَكُبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأُلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايستَعُمُونَ ١٠٥٠  النَّالِتَا فَعُولِا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمِنْءَاينيهِ عَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةٌ فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَتۡ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَى ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنآ أَفْنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيءَ امِنَّا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِينٌ (١١) لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (١٠) مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ (١٠) وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَلَتُهُ وَءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بِعِيدٍ ( وَ كَالَةُ مَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ فَأُخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَبِّكَ لَقُضِي هُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبِ (٥٠) مَّنْ عَمِلُ صَلِحًا وَ وَمَنَّ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ أَوْمَارِبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١

سهبل لهمزة لثانية

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (٧) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن يَحِيصِ (١٠) لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطُ اللهِ وَلَمِنَ أَذَقَنَاهُ رَهَمَةً مِّنَّا مِنْ بَعَدِضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا إِلَى وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّنَ إِنَّ لِيعِندُهُ لِلْحُسْنَى فَلَنُنَبَّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥٠ وَإِذَاۤ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَا إِجَانِهِ فِي إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ عَريض (٥) قُلُ أَرَءَ يُتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٥٠) أَلآ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقاءَ رَبِّهِمُ أَلْآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ (٥٠

## حمد ال عَسَقَ الكَ كَذَالِكَ يُوحِيّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَةِ كَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَآ عَ ٱللَّهُ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ وَ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِتُّنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَتُنذِرَبُومَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهُ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ٧ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَاءً فَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلْيُّ وَهُوَيْحُي ٱلْمُوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَلِيهُ وَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَلِيهُ

فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَّ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزُوا جَآيَذُ رَقُ كُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصِّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَى ۖ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كُبْرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبِ فَلِذَ لِكَ فَأَدَّعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُم لَنَا آعَمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ حُجّة بيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ (١٥ وَٱلَّذِينَ

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُ مُجَّتَّهُ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدً اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِتنبَ بِالْخَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ (٧) يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَايُؤُمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلاّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (١) ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِمِ - يَرْزُقُ مَن يَشَأَهُ وَهُوَٱلْقَوى ٱلْعَزيزُ (١١) مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ لَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِي بَيْنَهُمٌّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (١) تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْصَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّايَشَآءُ وِنَ عِندَ رَبِّهِم فَزلِكَ هُوَٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ (٢٢)

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتُّ قُلَّا أَسْعُلُكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةٌ نَزِدُ لَهُ فَهَا كُسَّنَّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (٢٠) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بَكْلِمَنتِهِ عَإِنَّهُ عِلِيمُ إِيدَاتِ ٱلصُّدُودِ (١٠) وَهُوا لَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَاتَّفْعَ لُونَ (٢٥) وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ } وَٱلْكَفَرُونَ لَمُهُمَّ عَذَابُ شَدِيدُ ١٦٥ وَلَوْبَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْعَوْاْفِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلْ بِقَدَرٍمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَ خَبِيرُ بَصِيرٌ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَشُرُرُ حَمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ (١٠) وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيهِمَامِن دَاَّبَّةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهُم إِذَا يِشَاءُ قَدِيرٌ (١٩) وَمَا أَصْنَبَكُمْ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ (٣٠) وَمَٱ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ (١) 

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَامِ (٣٠) إِن يَشَأْيُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ٣٣ أَوَيُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرٍ ٢٠٠ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ٓ اَيُتِنَامَا لَهُمُ مِّن تَجِيصٍ (٣٠) فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآبِرَٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ (٧٧) وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُهُمْ يَنتَصِرُونَ (٣٦) وَجَزَآؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةُ مِّثَلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لِلا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُوْلَيْهِ كَمَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ (١٠) إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيَإِكَ لَهُمْ عَذَاثُ أَلِيثُ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِّن بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلٍ (١٠)

نَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَانَفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيمِ (فُ وَمَاكَاتَ لَكُم مِّنْ أَوْلِيآ ءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ إِنَّ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبُّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِيَوْمَ إِنِ وَمَالَكُم مِّن نَّكِيرِ ١٠٤ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظً آإِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَإِنَّ آإِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةٌ فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ (٤) لِلَهِ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغَلُّقُ مَايَشَآءٌ يَهُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورِ فِي أَوْيُرُوِّجُهُمْ ذُكُراناً وَإِنكَا وَيَجْعَلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ فَ وَمَا كَاتَ لَبَشَر أَن يُكُلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عِمَايَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ (٥)

الْغَنْفِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّمُ الللللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الل وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَدْرِي مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلۡإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهۡدِي بِهِۦمَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِناًّ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ أَلاَ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (٥٠) سُولَةً الشَّحْفَةِ الشَّحْفَةِ الشَّحْفَةِ الشَّحْفَةِ الشَّحَةِ الشَّحْفَةِ الشَّحِقِيقِ الشَّحْفَةِ الشَّحْفَةِ الشَّحْفَةِ الشَّحْفَةِ الشَّحْفَةِ الشَّحْفَةِ الشَّحْفَةِ الشَّحْفَةِ الشَّحَةِ السَّحَةِ السَّحَةِ الشَّحَةِ الشَّحَةِ الشَّحَةِ الشَّحَةِ الشَّحَةِ الشَّحَةِ الشَّحَةِ الشَّحَةِ الشَّحَةِ الشَّحَةُ الشَّحَةُ الشَّحَةُ الشَّحَةُ السَّحَةُ السَّحَةُ السَّحَةُ الشَّحَةُ السَّحَةُ السَّحَةُ السَّحَةُ الشَّحَةُ الشَّحَةُ السَّحَةُ الشَّحَةُ السَّحَةُ السَّحَمْ السَّحَاءُ السَّحَاءُ السَّحَةُ السَّحَةُ السَّحَةُ السَّحَمْ السَّحَاءُ السَّحَمْ السَامِ السَّحَمُ السَّحَمْ السَّحَمْ السَّحَمْ السَّحَمْ السَّحَمْ السَّحَمُ السَّحَمْ السَّحَمْ السُلْحَمْ السَّحَمْ السَّحَمْ السَّحَمْ السَّحَمْ السَّحَمْ السَّحَ مَ ( ) وَٱلْكِتَابِٱلْمُبِينِ ( ) إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ الْأَعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ( ) أَفَنَضِّرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَصَفَحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ٥ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ( ) وَمَا يَأْسِهِم مِّن تَبِي إِلَّا كَانُواْبِهِ عِيسَتَهْزِءُ ونَ ٧ فَأَهْلَكْنَآ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثُلُٱلْأُوَّلِينَ

( ) وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ( ) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مُٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فَهَا شُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ( ) مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فَهَا شُبُلًا لَعَلَّا كُمْ تَهُ تَدُونَ ( )

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ عَبُلْدَةٌ مُّيَّد كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ ١١٠ وَٱلَّذِي خَلَقَٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ (١٠) لِتَسْتَوُو أَعَلَى ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٣٠ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمْنَقَلِبُونَ ١٤ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ (أَ أَمِ أَتَّخَذَمِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصَّفَنكُم بِٱلْبَنِينَ (١) وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمٌ (١٧) أُومَن يُنَشَّؤُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ (١١) وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِيكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَامَّا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَدَ أَيُّمْ وَيُسْعَلُونَ ١١) وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبُدُ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٢٠) أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَبًامِّن قَبَّلِهِ عَهُم بِهِ عَمُسْتَمُسِكُونَ (١٠) بَلْقَالُوٓا إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثُرِهِم مُّهُ مَنْدُونَ 📆

النالت المنافذة على المنافذة ا وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَ اثْرِهِم مُّقْتَدُونَ ٢ قَالَ أَوَلُوْجِتُ ثُكُمُ بِأَهْدُك مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَفِرُونَ ١٠٤ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّاتَعَ بُدُونَ ( ] إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَ فِي فَإِنَّهُ سَيَهُ دِينِ (٧) وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٠) بَلْ مَتَّعْتُ هَنَّوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ (١) وَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرُ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ ٢٠٠٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ (١) أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَابَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَبَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١٠٠ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْكِنِ لِبُيُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ ٢٠

وَلِثُيُوتِهِمْ أَبُوْلِا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِعُونَ (٣٠) وَزُخْرُفا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (٣٥) وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ (٢٦) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَّتُدُونَ (٣٧) حَتَّى إِذَاجَآءَنَا قَالَ يَنكَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينُ (٢٦) وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣) أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّنتَقِمُونَ (اللهُ أَوْثُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ﴿ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ( وَ عَلَى وَإِنَّهُ لِلْأِكُولُكُ وَلَقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ إِنَّ كُوسَكُ مَنْ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ (6) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴿ مُوسَىٰ بِعَايَٰتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَهُم عِالِيتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (٤٠)

وَمَانُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٥) وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَ تَدُونَ ( فَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ فَ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ مَ قَالَ يَكَوَّهِ إِلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَا فِهُ الْأَنْهَا رُتَّجِري مِن تَحْتَى أَفَلا تُبْصِرُونَ (٥) أَمْ أَنَا خَيْرُ مِنْ هَذَا اللَّذِي هُوَمَهِينُ وَلَا يَكَادُيْ بِينُ ( ) فَلُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةُ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْءِ كُمُّ مُقَتَرِنِينَ (٥٠) فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ٥٠ فَلَمَّا عَاسَفُونَا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٥ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ أَنْ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهُ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (٥٧) وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرًا أُمْ هُوَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَةِ يِلَ ٥٠ وَلَوْنَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنكُمْ مَّلَيْكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُونَ

وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتُرْتَ بِهَا وَأُتَّبِعُونِ هَلْذَاصِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ ١١) وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّاجَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْ تَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُواْٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَرَبِّي وَرَثُكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ الْأَحْزَابُ مِنْ يَيْنِهِمُّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱليمِ (٥٥) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَ إِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ (٧٠) يَعِبَادِ لَاخُوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ (١٥) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَاينتِنا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ (1) أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ يُحْ بَرُونَ ٧٠٠ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٧) وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ (٧٢) لَكُرُ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٣) 

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٥) وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٦) وَنَادَوْاْ يَكُمُ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُثُونَ (٧٧) لَقَدُ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّأَ كُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنرِهُونَ (٧٨) أَمُ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٧٩) أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلُهُمَّ بَلَلَّ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُتُبُونَ ﴿ فَلَ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ (١٨) سُبُحَن رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ (٨٢) فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (٨٣) وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَا لَحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ( فَ ) وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥٥) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٦) وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٨٧) وَقِيلِهِ عِيدَرِبِ إِنَّ هَـٰٓ وُلَآ ء قَوْمُ لَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (



وَأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى أَلِيَّهِ إِنِّ ءَاتِكُمْ بِسُلُطَ نِ مُّبِينِ ١ وَإِنِّي عُذْتُ برَبّي وَرَبُّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ نَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ (١١) فَدَعَا رَبُّهُورَأَنَّ هَـ أَوُّلاَّهِ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ (١١) فَأَسْرِبِعِبَادِي لَيْلا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ (٣) وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُّغَرَقُونَ كَ كُمْ تَرَكُواْمِنجَنَّتِ وَعُيُونِ ١٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامِكُرِيمِ ١٦ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ (٧٧) كَنَالِكَ وَأُورَثُنَاهَا قُوْمًاءَ اخْرِينَ (١٦) ا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظرِينَ (١٠) وَلَقَدْ نَجَيْنَابِنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ نَ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣) وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٣٠) وَءَاتَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَافِيهِ بَلْتَقُّا مُّبِيثُ (٣٣) إِنَّ هَنَوُلآء لَيَقُولُونَ (٣٠) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ (0) فَأْتُواْ بِعَابَآ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ (٦) أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِ مَ أَهُلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٣٧) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ (٣٨) مَاخَلَقْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثِّرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣) 



حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ عَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَأَخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِحِ ءَايَثُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَءَ إِينَ أُللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِوَءَايَتِهِ عُوْمِنُونَ ( ) وَيُلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِول ) يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتَلَىٰ عَلَيْهِ شُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَ أَفَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيم ٥ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَكِتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَكَمٍ كَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كَسَبُواْ شَيًّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ نَ هَنذَا هُدَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عِايَتِ رَبِّمِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِيَبْتَغُواْمِن فَضْلِهِ عَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠) وَسَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠

(49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 ) (49 )

والمنافقة المنافقة ال قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَثْمَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجِعُونَ (١٠) وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (إِنَّ) وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أُوالِّكُمِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٧) ثُمَّجَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَبِعُهَ أَوَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١١) إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله هَندَابَصَ آيِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ (الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِن الْمِعْ الله عَلَيْ عَالَ الله عَلَيْهُ مَ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً تَحْمَا هُمْ وَمَمَا ثُمُمْ سَآءً مَا يَعَكُمُونَ (أَ) وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ النزال وَ الْحِيْدِينَ } ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَفْرَء يْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ مُوهُونه وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتُم عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْنُوةٌ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ٣٠ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا مُلِكُّنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُوِّ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا تُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَابِيّنَتِ مَّاكَانَحُجّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتُواْبِ اَبَابِنَاإِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ (٥٠) قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ (١٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧) وَتَرَى كُلَّ أَمَّةِ جَاشِيَّةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَبِمِّ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١ هَاذَا كِتَبْنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ (٢٦) فَأَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُ مَ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ نَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَالَمْ تَكُنُّ ءَاينِي تُتُلِّي عَلَيْكُمْ وَفَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ (٢٦) وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا غَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣٠



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ هُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفُويِنَ ( ) وَإِذَا تُتَلَىٰعَكَيْمٍ مَ ايَنْتَنَابِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمُ هَنَا سِحْرُّمُّبِينُ ٧ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْثُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَمِيذُا بَيْنِي وَبِيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥ قُلْمَا كُنْتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِّ وَمَآأَدُرِي مَايُفُعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَآأَنَا " إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ١ قُلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ عَفَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمُ ا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْلَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ-فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآإِفَكُ قَدِيمٌ (١١) وَمِن قَبْلِهِ عَكَتُبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَسْنَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَزَنُونَ اللَّ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَ آَجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ كُ

كُرُهَا وَحَمَلُهُ وَفَصَالُهُ تَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرْنِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَى وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحٌ لِي فِي ذُرِّيَّتَى إِنِّ تُبُثُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١) أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيٓ أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَالصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ (١١) وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَءَ امِنْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ (١٨) وَلِكُلِّ دَرَجَنْتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوفِيَهُمُ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِمَّا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَاكُنْتُهُ تَسْتَكُبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِاكُنُتُمْ تَفْسُقُونَ اللَّهِ 

أَلِينُ الشِّنالُونَ لَا غِنْدُكُ كُلِّ السِّنَالُونَ لَا يَعْفِيكُ لَكُمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا فَالْ وَاذْ كُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَر قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَا تَعْبُدُ وَالْإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١١) قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّيٓ أَرَىكُمْ فَوْمَا تَحْهَلُونَ (٦) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيتِهِمْ قَالُواْ هَنَدَاعَارِضٌ مُّطِرُنّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَا ثُبَ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللَّ شَيْءٍ بِأُمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصِنرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلآ أَبْصَائُرُهُمْ وَلآ أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ إِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِيسْتَهْزِءُ ونَ (7) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٧٧ فَلُولَانَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَ الِمُ تَأْ بَلْضَلُّواْعَنْهُمُّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢ 



الني النيا الني المولاة في المستحدد الم

## بِسْ إِللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيلِحَنتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَٱلْحُقُّ مِن رَّيِّهِمْ كَفَّرَعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِمِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ٢٠ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَءَ امْنُواْ ٱتَّبِعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰ إِكَ ۗ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبَلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ٤ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ٥ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَكُمْ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُو ٧ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَالُّهُمْ وَأَصَلُّ أَعْمَالُهُمْ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَآأَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ وَ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامْوْلِي لَكُمْ (١١)

إنَّ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَدتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رَواللَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنعُكُ وَٱلنَّارُمَثُوَى لَمُنْمُ (١٢) وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَتَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (١٠) أَفْنَ كَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَيِّهِ عَكَمَن نُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱتَبَعُوۤ أَهُوٓ اَءَهُم اللهِ مَثَلُلُلُهُ لَعَ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ وُمِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنَّ وَأَنْهَرُ مُن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ۗ وَأَنْهُ رُّمِّنْ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِلشَّارِ بِينَّ وَأَنْهُ رُّمِّنْ عَسَلِمُّ صَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كُمَنْ هُوَخَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (١٥) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤ ٱلْهُوٓ اَءَهُمْ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدُوْاْ زَادَهُمْ هُدّى وَءَاتَنْهُمْ تَقُونَهُمْ (٧٠) فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْيِيهُم بَغْتَةٌ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَكُمْ إِذَا جَآءَ تُهُمْ ذِكْرَنْهُمْ (١٠) فَأَعْلَمُ أَنَّهُ إِلاَّ إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ (اللَّهُ مِعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ (اللَّهُ مِعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ 

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ مُّحُكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ ا عَامَةُ وَقُولُ مَّعْ رُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ دَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (١٦) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓ أَرْحَامَكُمْ ١٠ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٢٠) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَآ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَكُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعَدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلَى لَهُمْ (أَ) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٧) ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ فِأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَلَنهُمْ ١

وَلُونَشَآءُ لأَرْنِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ نَ وَلَنَالُوَّ كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدُىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيًّا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ ٢٢ يَنَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوٓ ا أَعْمَالُكُور ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُدُ (٣) فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُوا لَأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ قَ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْعُلُكُمْ أَمُولَكُمْ (٢٦) إِن يَسْعُلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ (٧٧) هَأَأَنتُمْ هَلَوُلآءَ تُدْعَونَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَيٰيُّ وَأَنتُ مُ الْفُقَ رَآهُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُواْ أَمْثَلَكُم رُمَّ 



إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَذُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ - وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَ لَهُ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيْوَ تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (أَنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُحَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُو لُنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لِنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ بَلْ ظَنَ نَتُم أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَرُيِّكَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُوْمًا بُورًا ١٠ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا (سُ ) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهِ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَىمُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَبِعُونَا حَكَذَٰ لِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَعَشْدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٥)

قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ تُقَتِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَّا وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كُمَاتُولَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١٠ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمريضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلْهُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَانُ وَمَن يَتُولَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَقَدْرَضِي ٱللَّهُ عَن اللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَّا قَرِيبًا ١٠ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةٌ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوْا ٱلْأَدْبُكَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٠ \*\*\* \*\* \*\* OIT } \*\*\* \*\*\*

وَهُوَا لَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا (3) هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُّوْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْ أَهُم مِّنَهُم مِّعَدَّةً بِعَثْيرِعِلْمِ لِيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِ هِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٥٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَبِهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُويٰ وَكَانُوٓ أَأْحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٢ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَابِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَافَرِيبًا (٧) هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا

﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِثِينَ الْمُعَالِثِينَ الْمُعَالِثِينَ الْمُعَالِثِينَ الْمُعَالِثِي دُرَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بِيْمَ تَرَيْهُمْ زُكُّعَا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا آسِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ هِ مِنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَمَثَلُهُمْ فِٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْكُهُ فَعَازَرَهُ فِأَسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ عِيْعَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا (17 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَاتَّقُواْ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُ عَلِيمُ ( ) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجَهُرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَاتَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُو تَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكُّ تُرَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ كُ

نَ خَيْرًا لِهُمْ وَاللَّهُ مَ رَّحِيثُرُ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن جَآءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَبَا ٍفَتَبَيَّنُمُ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَا لَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ( وَٱعۡلَمُوٓ أَأَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡيُطِيعُكُمۡ فِي كَثِيرِمِّنَ ٱلْأَمۡ لَعَنِتُّمُ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ· ٱلْكُفْرَوَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَاتَٰ أَوْلَيْٓ كَهُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥٠ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَاْ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓ ءَ إِلَىٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبِينَ أَخُوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْقَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنُّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوۤ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابُرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنُّسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَنَّ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَتِ كَهُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١) \*\*\*\* **\*\*\*** 017

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُّ وَلَا تَجَسَّ سُوْأً وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرِهْ تُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُمُ ١١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتَقَنكُمْ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ١٣٥ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُلَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ أَأْسُلَمْنَا وَلَمَّا يَدُّخُلِ ٱلْإِيمَنْ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لِا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّىدِ قُونَ (١٥) قُلْأَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ (١٦) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْلاَ تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُوراً نَ هَدَىكُور لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَاتَعْمَلُونَ (١٨)

## الموركة وت قَ وَٱلْقُرْءَ انِ ٱلْمَجِيدِ ( ) بَلْ عَجْبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرُ مِّ فَقَالَ ٱلْكَنِفُرُونَ هَاذَا شَيْءُ عَجِيبٌ آ أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابّاً ذَالِكَ رَجْعُ بِعِيدُ ٣ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِتَبُ حَفِيْظُ ٤ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَريجٍ و أَفَامُ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالَهَا مِن فُرُوجٍ ( ) وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنتَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْكِتْنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ﴿ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ ( ) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبَكِّرً كَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ١ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَمَّاطُلُعٌ نَضِيدٌ رِّزْقًا لِلْعِبَادِّ وَأَحْيِيْنَا بِهِ عِبْلَدَةٌ مَّيْتًا كُذَالِكُ ٱلْخُرُوجُ (١١) كُذَّبِتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرِّينَ وَتُمُودُ ١٠ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطِ (١١) وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (١٤) أَفَعِينَا بِٱلْحَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ (١٥) >><<>><<>><<>><</><<>><</><</td>

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى ٓ لَمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٓ لَشَّمَالِ فَعِيدُ ٧٧) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١١) وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ( ) لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ اللهِ وَقَالَ قَرِينُهُ هِ هَذَا مَالَدَيُّ عَتِيدٌ (٣٠) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ (٤) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبٍ (٥) ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ وَمَا قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ (٧٧) قَالَ لَا تَغْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ( قُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمْتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَلْدَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٢٣ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ (٣٣) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمْ ِذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ( ٢٠ ) لَهُمُ مَّا يَشَآءُ ونَ فِيمَ أَوَلَدَيْنَا مَزِيدُ (٥٠) 

وَكُمْ أَهْلَكُ نَاقَبُلُهُم مِن قَرْنٍ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِهَلُ مِن مِّعِيصٍ (٢٦) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنكَانَ لَهُ وَلَكُ أُوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ ٢٧ } وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ (٣٨) فَأُصْبِرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ (٢٦) وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَكُرُ ٱلشُّجُودِ ( عَ ) وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (1) يَوْمَيَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (1) إِنَّا نَعَنْ نُحْي وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ (١٠) يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَايَسِيرٌ (١٤) نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِعَبَّارٍ فَذَكِّر بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (٥٠ سُورَةُ اللَّارِكَاتِ اللَّهِ اللَّارِكَاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّارِكَاتِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْكِاللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّاللَّالِيلَا اللَّالِمُلْلِيلَا اللَّالِيلُولِيلُولِ اللَّاللَّال والله التحمز الرتجي وَٱلذَّرِينةِ ذَرُوا () فَٱلْحَيْمَاتِ وِقُرَّا () فَٱلْجَرِينةِ يُسْرًا (٣ فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ أَمِّرًا ﴿ إِنَّا أَتُوعَدُونَ لَصَادِثُ ٥ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ (٦ **\*\*\*\*** 

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِٱلْخُبُكِ ٧ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفِ (^) يُؤْفَكُ عَنْه أُفِكَ ( ) قُتِلَ الْخَرَّصُونَ ( ) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سِسَاهُونَ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٠) يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ (١٠) ذُوقُواْ فِتَنَتَكُمْ هَنَدَا ٱلَّذِي كُنُتُم بِهِ عَسَّتَعُجِلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥) ءَاخِذِينَ مَآءَاتَنْهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ا كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ ١٧ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٨) وَفِيٓ أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (١١) وَفِي ٱلْأَرْضِ اَلْكُ لِّلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِيٓ أَنفُسِكُو أَفلا تُبْصِرُونَ (١) وَفِي ٱلسَّمَآ وِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (١٠) فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لِكَقُّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ ) تَنطِقُونَ (٢٠) هَلْأَتَنكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمُّ قُوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَنَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (١) فَقُرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ ا قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

النَّاليِّنَا عَوَالْغِيْكِ } ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (١) قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ تَجْرِمِينَ (٣٠) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ٣٣) مُّسَوَّمَةً عِندَربِك لِلْمُسْرِفِينَ إِنَّ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَفِهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٥ فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَبَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٣) وَتَرَكَّنَافِهَا ٓ ايَّةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ (٣) وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطُنِ مُّبِينِ ٣٨ فَتُولِّي بِرُكِّنِهِ عَوَقَالَ سَلْحِرُّ أُوْجَعَنُونٌ (٣٦ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِٱلْيَمِ وَهُوَمُلِيمٌ نَ وَفِي عَادِإِذْ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمِ (١) مَاتَذُرُمِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينِ (١٠) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ (٥٠) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ (أَنَّ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِو إِنَّا لَمُوسِعُونَ (٧) وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ (١٠) وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فَ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرُ مُّبِينٌ ٥ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَ اخَرَّ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥٠



أَفَسِحْرُ هَاذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٠٠ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓ أ أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ (٧٧) فَكِهِينَ بِمَآءَ اتَنْهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا إِمَا كُنتُمْ تَغَمَلُونَ ١٠٠ مُتَّكِعِينَ عَلَى شُرُرِمَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجَنَاهُم بِحُورِعِينِ (٢٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَآ أَلَتْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِين شَيْءِكُلُّ ٱمْرِي مِاكسَبَ رَهِينُ (١١) وَأَمَّدُ ذَنهُم بِفَاكِهَةِ وَلَحْمِ مِتَّايَشَّتُهُونَ (١١) يَتَنزَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْشِمُ ١٦٥ وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَاتُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُؤُكُمْ كَنُونُ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَلُونَ ٥ قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١) فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ (٧) إِنَّاكُنَّامِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو ٱلْبُرُّ ٱلرَّحِيمُ (٨٠) فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مِحْنُونٍ (٩) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرَبُّصُ بِهِ ، رَبُّ ٱلْمَنُونِ (٣٠) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِّرَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (٢١) 

إِلِيْ السِّنَا فِي الْفِيْنِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الل

بَلَلَا يُؤْمِنُونَ (٣٣) فَلْمَأْتُوا بِعَدِيثِ مِّثَلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ (٣٤) أَهُ ذُاتُ اُهِ : هَ أَهُ مِنْ أَهُ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهَ

﴿ اَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ اَمْ مُحَلَقُواْ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُخَلَقُواْ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُخَلَقِنُ اللَّهُ مُخَلَقِنُ اللَّهُ مُخَلَقِنُ اللَّهُ مُخَلَقِنُ اللَّهُ مُخَلَقِنُ اللَّهُ اللَّهُ عَندَهُمْ خَنَا اللَّهُ مُخَلَقِنُ اللَّهُ اللَّهُ عَندَهُمْ خَنَا اللَّهُ عَندَ اللَّهُ مُخَلَقُواْ اللَّهُ عَندَ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَندَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَندَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ أَلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَل

السمور والدرص الديول والمراب المنظم المراب الم عند المراب الم عند المراب المراب

مُسْتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ شَبِينٍ (٢٦) أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٢٦)

أَمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّمْ قَلُونَ ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ

يَكْتُونَ اللهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ اللهِ مَكْتُولُونَ اللهِ مَكْتُولُونَ اللهِ مَا يُمْتُولُونَ اللهِ مَا يُمْتُولُونَ اللهِ مَا يُمْتُولُونَ اللهِ مَا يُمْتُولُونَ اللهِ مَا يَمْتُولُونَ اللهِ مَا يَعْتُولُونَ اللهِ مَا يَمْتُولُونَ اللهِ مَا يَعْتُولُونَ اللهِ مَا يَعْتُولُونَ اللهِ مَا يَعْتُولُونَ اللهِ مَنْ مُؤْلِقًا لِمُعْتُمُ وَاللهِ مَا يَعْتُولُونَ اللهِ مَا يَعْتُولُونَ اللهِ مَا يَعْتُولُونَ اللهِ مَا يَعْتُولُونَ اللهِ مَا يَعْتُولُونَ اللهُ مُعْتُمُ وَاللَّهُ مِنْ مُؤْلُونَ اللهُ مُعْتُمُ وَاللَّهُ مِنْ مُؤْلُونًا لِلللهُ مُنْتُولُونَ اللَّهُ مِنْ مُؤْلُونَ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُؤْلُونَ اللَّهُ مُعْتُولُونَ اللَّهُ مُعْتُمُ اللّهُ مُنْ مُؤْلُونَ اللّهُ مُعْتُمُ اللّهُ مُعْتُمُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُعْتُمُ اللّهُ مُعْتَالِهُ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُنْ اللّهُ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُنْ اللّهُ مُعْتَمِ مُنْ اللّهُ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُنْ اللّهُ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُنْ مُعْتَمِ مُنْ اللّهُ مُعْتَمِ مُنْ مُنْ أَنْ اللّهُ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُنْ مُنْ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُنْ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُنْ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِعُ مُعْتَمِ مُعْتَمِعُ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِعُمُ مُعْتَعُمُ مُعِلِقُونَ مُعْتَمِ مُعْتَعِمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعِمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ م

الم هم إلى عار الما وسلطاً والما وال

يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَفُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغَنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصُرُونَ لَكُ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكنَّ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٤) وَأَصْبِرُ لَحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحٍ

جِعَمْدِرَيِّكَ حِينَ تَقُومُ (١٤) وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْ بَرَ ٱلنُّجُومِ (١٤)

المُؤْمِدُ الْجُدِينِ الْجُرِينِ الْجُرِينِ الْجُرِينِ الْجُرِينِ الْجُرِينِ الْجُرِينِ الْجُرِينِ الْجُرِينِ الْجُرِينِ الْجَرِينِ الْجُرِينِ الْجُرينِ الْجِرِينِ الْجُرينِ الْجِرِينِ الْجِرِينِ الْجِرِينِ الْجِرِينِ الْجُرينِ الْجِرِينِ الْجِرِينِ الْجِرِينِ الْجِرِينِ الْجِينِ الْجِرِينِ الْجِرِينِ الْجِرِينِ الْجِينِ الْجِينِ الْجِرِينِ الْجِينِ الْجِرِينِ الْجِرِينِ الْجِينِ الْجِينِ الْجِينِ الْجِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ ١٥ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ ١٥ وَمَاينطِقُ

عَنِ ٱلْمُوَىٰ قِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحِىٰ عَامَهُ مِسَدِيدُ ٱلْقُوعِىٰ فَعَنَ الْمُوَىٰ قَ

ذُومِرَةٍ فِأَسْتَوَى ١ وَهُوبِالْأَفْقِ ٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَى ٧ شُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى

فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٥٠ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ عِمَاۤ أَوْحَى ١٠٠

مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى ﴿ إِنَّ أَفَتُمُرُونَهُ عَلَيْ مَايْرَىٰ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْرَءَاهُ

نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٠ عِندُسِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ١٠ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ١٥

إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦) مَازَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَى (٧٧) لَقَدْرَأَى

مِنْءَ اينتِربِّهِ ٱلْكُبُرِي ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى ﴿ وَمَنُوهَ

ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ﴿ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ﴿ وَلَهُ الْأَنْثَىٰ الْأَنْثَىٰ الْأَلْفُوا وَالْقِسْمَةُ

ضِيزَى ﴿ اللَّهُ مِهَا إِنَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمْ مَّا أَنزَلَ صِيزَى آلَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمْ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ مَهَامِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ

وَلَقَدْ جَآءَ هُم مِن رَبِّهِمُ ٱلْمُدُى (٣) أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى (١٠) فَلِلَهِ

ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى أَمُّ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلْسَمَوَتِ لَاتُغْنِي

شَفَعَتُهُمْ شَيُّ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى (٢٦)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنثَى (٧٠ وَمَا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْءًا (١٠) فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِ نَاوَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا (٢) ذَالِكَ مَبْلَغُهُ ومِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَى (٣) وَلِيّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتْفُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى (١٣) ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمْ بِكُو إِذْ أَنشَأَ كُو مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُواَعْلَمُ إِمَنِ ٱتَّقَيَّ (٣٢) أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تُولِّي (٣٣) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (٢٠) أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرِي (٣٥) أَمْ لَمْ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ (٢٦) وَ إِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى (٧٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخُرَىٰ (٣٨) وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى (٣٦) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ ثَا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ الله وَأَنَّهُ هُوَأَضْحَكَ وَأَبْكُن (") وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا (الله 

العُوَالغِيْدِينَ } ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ مِنْ لِكُولَةُ الْغَيْدِينَ ، الْقَبَارِينَ } وَأَنَّهُ وَخَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرُوٓ ٱلْأَنْثَى (فَ ) مِن نَّطُفَةٍ إِذَا تُمْنَى (كَ ) وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَّأَةَ ٱلْأَخْرَىٰ (٤٠) وَأَنَّهُ مُواَأَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ (٤٠) وَأَنَّهُ مُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ( فُ وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ( ٥ ) وَتَمُودَافَهَا أَبْقَى ( ٥٠ وَقُوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَىٰ (٥٠) وَٱلْمُؤْ تَفِكَةَ أَهُوكِي (٣٠) فَغَشَّنهَامَاغَشِّي (٥٠) فَبِأَيِّءَالْآءِرَبِّكَ تَتَمَارَيْ (٥٥) هَذَانَذِيرُ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ (٥) أَزِفَتِٱلْآزِفَةُ (٧) لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ (٥٠) أَفِينَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٠) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ 😲 وَأَنتُمْ سَمِدُونَ 🕦 فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ 👚 📆 سُورُةُ القِرْبُ إِلَّا الْعِرْبُ الْمُ والله الرّحيز الرّحيم أَقْتَرَبِّتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَصَرُ ﴿ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةَ يُعْرِضُ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِرٌ لَ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبِعُواْ أَهُواَ الْهُواَءَ هُمْ وَكُلُّ أَمْرِمُّسَتَقِرُ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ الصِحَامَةُ أَبِلِغَةٌ فَمَا تُغْن ٱلنَّذُرُ فَ فَتُولُّ عَنْهُم يُومَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (١) 

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُّمُّنَشِرُّ ( مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَنِفِرُونَ هَلَا ايَوْمُّ عَسِرُ ٨ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونُ وَٱزْدُجِرَ ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنتَصِرُ (١٠) فَفَتَحْنَآ أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُّنْهُمر (١١) وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَيْ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ (١١) وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلَّوَاجِ وَدُسْرِ ١٦ تَجْرِي بِأَعْيُنِيّا جَزْآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللهِ وَلَقَد تَركَنْنَهَآءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِر اللهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ كُذَّبِتَ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّ اصرَّصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمر (١٠) تَنزعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِمُّنْقَعِرِ أَنَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١١) وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ أَنَّ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ (٣٠) فَقَالُوٓ أَأْبَشَرًا مِّنَا وَرِحِدًا نَّلَبِعُهُ وِإِنَّا إِذَا لَّغِيضَكَ لِوَسُعُرِنَ أَءُلِقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا إِنَّ أَشِرُ (٥٠) سَيَعْلَمُونَ عَدَّامِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ (١) إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرُ (٧)

وَنَبَّتُهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِتُّحْتَضَرُّ ( أَ) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ ١٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيمِ ٱلْمُحْتَظِيرِ ٢٠ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ٣٠ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ٣٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ بَّجَّيْنَهُم بِسَحَرِ ٣٠ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا أَ كَذَالِكَ بَجْزِي مَن شَكْرَ (٥٠) وَلَقَدَ أَنذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوْاْ بِٱلنَّذُرِ (٣) وَلَقَدُ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُّستَقِرٌّ (٣٠) فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٦ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلُمِن مُّدَّكِرِ مَ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ (١٠) كُذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ ٱخْذَعَ بِيزِ مُّفَتَدِرِ ٢٤ أَكُفَّا ثُكُرْخَيْرُ مِنْ أَوْلَتِهِكُمْ أَمُلِكُمْ بَرَآءَةً فِي ٱلزُّيْرِ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَمْرِيقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿ اللَّهِ مَا أُمْرِيقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُّ ﴿ اللَّهِ مَا أُمْرِيقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿ اللَّهِ مَا أُمْرِيقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿ اللَّهِ مَالَّهُ مَا أُمُّ لَلَّهُ مَا أُمُّ لَا اللَّهُ مَا أُمُّ لَا اللَّهُ مَا أُمَّ لَا اللَّهُ مَا أَمْرِيعُ اللَّهِ مَا أَمْرِيعُ اللَّهُ مَا أَمْرِيعُ اللَّهُ مِنْ أَمْرُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مُلْكُونًا اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَمْرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنَّا لِمُعْمِلًا اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَمْرُ اللَّهُ مَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّذِي مِنْ أَنْ أَلْمُ لِللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَمْ مِنْ أَنْ أَمْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَنْ أَلِي مِنْ أَلَّاللَّهُ مِنْ أَلَّا لِللَّهُ مِنْ أَلَّاللَّهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَلَّا لَا أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِلللَّهُ مِنْ أَلّالِيلًا مِنْ أَلِن مِنْ أَلَّا لِلللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمِنْ أَلّا لِمِنْ أَلِنْ أَلَا لَهُ مِنْ أَلَّا لِمِنْ أَلِنْ أَلْمُ لِللَّهُ مِنْ أَلَّا لِلللَّهُ مِنْ أَلْمُ لِللَّهُ مِنْ أَلْمُ لِللَّهُ مِنْ أَلَالِكُونِ مِنْ أَلْمُ لِللَّهُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلّالِمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِنّا مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلَّا لِللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِن مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِنّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِن مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِلْمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّام وَنُولُونَ ٱلدُّبُرَ (٥٠) بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمَرُّ (١) إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ١٧) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ (١٤) إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (١٩) ) ( or ) (

المُحْلِينَ المُحْلِينِ المُحْلِينَ الْمُعِلِينَ المُعِلْمُ المُعِلِينَ المُحْلِينَ المُعِلِينَ المُحْ وَمَآأَمُرُنَآ إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ٥٠ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١٥ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ (٥٠) وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَظَرُّ (٥٠) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرِ (٥٠) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ ٥٠٠ الموكة التحان ٱلرَّحْمَانُ () عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ () خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ () عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ إِنَّ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجِرُ بِسَجُدَانِ أَن وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ٧ أَلَا تَطْغَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ ( ) وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ( ) وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ( ) فَهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ (١١) وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرَّيْحَانُ (١١) فَبَأَي ءَالْآءِ رَيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١١) خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ إِنَّ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ٥ فَبِأَيَّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٠

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِيَيْنِ ﴿ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مَرِجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٠) بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) فَبَأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَٱلْمَرْجَاثُ (١٠) فَبِأَيّ ءَ الآءِرَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٣) وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىم ا فَيَأَيِّءَ الْآءِرَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ أَنَّ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (أَن وَيَتْقَى: وَجُهُرَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (٧٠) فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ( ) يَشْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِر هُوَ فِي شَأْنِ ( ) فَيأَيّ ءَالَآءِرَبِكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيَّدُ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠) يَنْمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْمِنَ أَقطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ (٣٣) فَيِأْيِءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٣) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارٍ وَنُحَاسُ فَلا تَنتَصِرَانِ (٥٥) فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٦) فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةٌ كَالدِّهَانِ (٧٧) فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦) فَيَوْمَ بِذِلَّا يُشْعَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَاجَ آنُّ (٣) فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

النِيَ السِّنَا الْحُوالِ فِيْقِيلِ } ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِلُوا الْحُرْبُ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمَّ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّ فَبِأَيّ ءَالآءِرَبِكُمَاتُكَذِّبَانِ (٤٠) هَذِهِ -جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ مِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهُ اوَبِيْنَ حَمِيمِ عَانٍ ﴿ إِنَّ فَيِأَيِّءَ الْآءِرَةِ كُمَا تُكَذِّبَانِ وَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّمِ جَنَّتَانِ ١٠ فَيِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٤ ذَوَاتَا أَفْنَانِ (١٤) فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ بَانِ (١٩) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (٥) فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥) فِيهِ مَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ٥٠ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٥٠ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرْشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَثْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّدَيْنِ دَانٍ (٥٠) فَبِأَيِّءَ الْآءِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٥) فيهنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْ لَهُمْ وَلَاجَآنُّ أَنَّ فَإِلَّيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ كَأُنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ٥٠ فَيَأْيِءَ الْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ٥٠ هَلْ جَزَآءً ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ نَ فَإِلَّيَّ ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١١) وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّتَانِ (١١) فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣) مُدُهَامَّتَانِ (١٤) فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٥) فِيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ١٦ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٧



الخوالوندي المراجع الم يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانُ مُّخَلَدُونَ ﴿ إِنَا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمِن مَعِينِ وَ وَلَعْمِ طَيْرِةِ مَا يَشْتَهُونَ ١٠ وَحُورٌ عِينٌ ١٠ كَأَمْثُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (١٦) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ٤٠٠ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالْغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا اللهِ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللهِ وَأَصْحَنْ الْيَمِينِ مَآ أَصْحَنْ ٱلْيَمِينِ (٧) فِي سِدْرِيِّغَضُودِ (١) وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (١) وَظِلِّ مَّدُودٍ ( وَمَآءِ مَّسْكُوبِ ( وَفَكِهَ قِكْثِيرَةِ ( وَاللَّهُ مُقَطُّوعَةِ وَلا مَنُوعَةِ ٣٦ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ٤ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ٥ فَعَلَنَاهُنَّ ا أَبْكَارًا (٣) عُرْبًا أَتْرَابًا (٣) لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ (٣) ثُلَّةُ أُمِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ (٣٦) وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ ٱلشَّمَالِ (اللهُ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (اللهُ وَظِلِّ مِن يَعَمُومِ (اللهُ الردِ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ (٥٠) وَكَانُواْيُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِدَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ (٧٤) أَوَءَ ابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ (٨٤) قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْكَخِرِينَ (١٠) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ (٥٠) 

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥) لَأَكِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُّومِ (٥٠ فَمَالِتُونَ مِنْهَاٱلْبُطُونَ (٥٣) فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَٱلْخَمِيمِ (٥٠) فَشَرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (٥٠) هَلَدَانُزُلْمُمْ يَوْمُ ٱلدِّينِ (٥٠) نَحْنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولَا تُصَدِّقُونَ (٥٧) أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ (٥٨) ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ (٥٥) نَحَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوفِينَ 🕛 عَلَىٰٓ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ (١٠) أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ (١٣) ءَأَنتُهُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعُنُ ٱلزَّرِعُونَ (١٤) لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ (10) إِنَّالَمْغُرَمُونَ (11) بَلْ فَحُنُّ مَحُرُومُونَ (٧٠) أَفَرَءَ يْتُمُالْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعُنُ ٱلْمُنزِلُونَ (١٠) لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ (٧٠) أَفَرَء يَتُمُ ٱلنَّار ٱلَّتِي تُورُون (٧١) ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجْرَتُهَا أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِءُونَ (٧٢) نَحُنُ جَعَلْنها تَذْكِرة ومتعَالِلْمُقُوينَ (٧٣) فَسَبِّحَ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٧٤ فَكَرَّ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ (٧٦) 

الناليّا العُولِ العُدُولِ في المسلم الله المُسْالِقُ الوَّافِعَيَّ ، المسلم ال إِنَّهُ لَقُرْءَ أَنَّ كَرِيمٌ ﴿ ٧٧ فِي كِتَنِ مَّكْنُونِ ﴿ ٧٨ لَّا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (٧٤) تَنزِيلُ مِّن رَّبِ ٱلْعَكِمِينَ ١٤٠٠ أَفَيَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم أُمَّدُهِنُونَ ١٥ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ أَكَدِّبُونَ ١٠٠ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ٣٥ وَأَنتُمْ حِينَ إِنظُرُونَ ١٠٠ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكِن لَا تُبْصِرُونَ ٥٥ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (١) تَرْجِعُونَهَ آ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ (٧) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (٨٩) وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَامُ لُكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّينَ ١٠ فَنُزُلُّ مِّنْ حَمِيمٍ ١٠ وَتَصْلِيَةُ بَحِيمٍ (1) إِنَّ هَاذَا لَمُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ (١) فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ المُورَةُ الْمَارِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والله الرَّجْلَزْ الرَّجِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّامِ رُوَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣ \*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* OTV

هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرْثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيمَأَ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٤ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ و يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلنَّيْلُ وَهُوَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( ) ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْمِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرُكِيرٌ ٧ وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَ قَكُمُ إِن كُنتُم مُّ وُمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ٢ ءَايَتِ بِيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَالَكُمْ أَلَا تُنفِقُواْ فِسَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَكَأُ أُوْلَيَإِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْمِنَ بَعَدُ وَقَا تَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ أَنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لِلَّهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمُ (١١)

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَيْكُمُ ٱلْيُومَ جَنَّنَ تُجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِهَأَ ذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ (١٣) يَوْمَ يَقُولُٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسَ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْنُورَّآ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ (١٣) يُنَادُونَهُمَّ أَلَمَ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِكَنَّكُمْ فَتَنتُمُ أَنفُسكُمْ وَتَربَّصُتُمْ وَالرَّبَتُمْ وَعَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِيِّسَ ٱلْمَصِيرُ وَهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (١١) ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْبِيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيكتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧) إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمٌ (١٨)

<u>ۅۘ</u>ٱڵۜۮؚڽڹؘٵڡڹؗۅٳ۫ؠٲڛۜٙۅؘۯڛٛڸڡؚؾٲٛۅ۫ڵؾ۪ٙڬۿؗؠؙٱڵڝؚۜٙؾؚۑڠؗۅڹؖۅؘٱڵۺۘٛؠؘۮٱؖؗؗ عِندَرَيِهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَاينينَا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلجَيدِيمِ (١٠) ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمَّوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ البَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأُمُوٰلِ وَٱلْأُولَادِ كُمْثُلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ومَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ (٢) سَابِقُو ٓ أَ إِلَى مَغْفِرَةِ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْض ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضَلَّ ٱللَّهِ يُوُّ تِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١١) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْل أَن نَّبْرَأُهُ مَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ (اللَّ يَكْيُلُا تَأْسَوْاْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَكَحُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورِ (٢٠) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (١٠) 

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِي بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِيزٌ (٥) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابِّ فَمِنْهُم ثُهُتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (٦) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثُرِهِ برْسُلِنَ اَوْقَفَّيْ نَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَ ثُهُ ٱلْإِنجِيهِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِ مَر إِلَّا ٱبْتِغَآ ءَ رِضُوَ نِٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقّ رِعَايَتِهَ أَفَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَكَسِقُونَ (٢) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْتِكُمْ كَفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَوَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) لِعَلَمَ أَهُ لُ ٱلۡكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَّلِٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُواً لَفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٩



المنافظ المناف

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُوثُ مِن جُّوَىٰ تُلَثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُهُمْ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمۡ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ ويتنكَبُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِم مَ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُم جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ أَفَيِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ( ) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجَواْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ (١) إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُو كُلِّلُ ٱلْمُؤْمِثُونَ نَ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْفِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُونكُر صَدَقَةٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَّرْ تَجِدُ واْفَإِنَّ اللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ الا ءَأَشْفَقْتُمْ أَنتُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُمْ صَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠ أَلُوتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (٥) ٱتَّخَذُوۤ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَنسبِيلِٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَاكُ مُّهِينُ إِنَّ لَنَ تُغَنِّى عَنْهُمُ أَمُوا لَكُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٧) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ إِكْمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ (١١) ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُن أَفَأَنسَن هُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِ كَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينَ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطِينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٦

للنافة الفاق المنشيخ المنسيخ ا

لَا يَحِدُ قُوْمَا يُؤْمِنُونَ بِأَللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُونَ مَنَ حَادَّ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْءَ ابِنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إَبْنَاءَهُمْ أَوْ إَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِ مِنْ أَوْ يَلْمِيكُ كَتَبَ فِي قُلُومِ مِنْ أَوْ يَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُرِى اللّهِ مَن وَأَيْدَ حَلُهُمْ جَرُوحٍ مِنْ أَوْ وَيُدْخِلُهُمْ وَرَضُولُ مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا مُرْخَلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللّهُ هُمُ ٱللّهُ اللّهُ مُورَضُولُ عَنْ أَوْلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱللّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

## 

مِلْتَهِ الرَّمْنِ الرَّحِي

سَبّحَ لِلّهِ مَافِي ٱلسّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (1) هُو ٱلَّذِي آخَرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأُوّلِ ٱلْحَشْرِ مَاظَننتُمْ أَن يَغَرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنّهُم مّانِعتُهُمْ حُصُونُهُم مِن ٱللّهِ فَأَتنهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَدَف فَقُلُومِ مُ ٱلرُّعْ بَيْ يُغِرِيونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَي قُلُومِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاعْتَبِرُواْ يَنَا أُولِي ٱلْأَبْصَرِ (1) وَلَوْلاَ أَن كَتَ ٱللَّهُ عَليْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَبُهُمْ فِي ٱلدُّنْ يَا وَلَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ (1)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٤ مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَاقَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَمَآأَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِدِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْيِي وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيآءِ مِنكُمْ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهُ كُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيَكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِمِ عَأُولَةٍ لَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَ وَلِإِخُوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْرَبَّنَآإِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مَ لَنَخْرُجَ تَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ أَحَدًا أَبُدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ال لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمَّ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَصُرُونَهُمَّ وَلَين نَّصَرُوهُمْ لَيُولِّنَ الْأَدْبِ الْأَدْبِ لَا يُنصَرُونَ ١٠ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٣) لَا يُقَنتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَّى تُحصَّنَةٍ أُوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بِيْنَهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ قَرِيبًا أَذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيُّمْ (١٥) كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكَ فُرْفَلَمَّا كُفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ (١٦) 



المنالقال القال المناطقة المنا

## بِسْ وَاللَّهُ ٱلرِّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تَشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ١ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَتُهُم بِٱلسُّوَةِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفْرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُرْ وَلَآ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُونِدَا بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِمِن شَيْعٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٤ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْلِنَا رَبِّنَا إِنَّكَأَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

لَقَدُكَانَ لَكُونِهِمْ أُسُوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُومَ ٱلْآخِرَ اللَّهَ وَمَن يَتُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبِيْنِ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ عَلَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧ لَا يَنْهَا كُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيكِكُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْمَ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ( ) إِنَّمَا يَنْهَا كُمُّ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمْ وَظَنهَرُواْعَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّمُمْ فَأُولَيٓإِك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٥ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرُتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ إِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمُّ وَلاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَلاَتُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَا أَنفَقَتُمُ وَلْيَسْعُلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ عُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بِينَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١) وإن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِنْ أَزْوَرِ حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلُ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١)

و المُنْ النَّهُ النَّهُ الْفُلِينَ عَلَيْهِ السَّمَا اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْءًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلُّواْ قُوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِيشُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايِبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ (١٠) سُولُونُ الصِّنْفِيلُ ﴾ ﴿ إِنَّا الصَّنْفِيلُ الصَّنْفِيلُ الصَّافِيلُ الصَّافِيلُ الصَّافِيلُ الصَّافِيلُ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُورَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرَبِ الْحَكِيمُ ٢ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٢ كُبُرَمَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ آلِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وصَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُ مُّرْصُوصٌ فِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ- يَقَوْمِلِمَ تُؤُذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُم وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ » «» «» oo\

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَابِينَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَلْدَاسِحْرُ مُّبِينٌ لَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَةِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورًا لَلَّهِ بِأَفْوَاهِ فِيمُ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ( ) هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَكَأَيُّما ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ هَلَ ٱذْلُّهُ عَلَى تِعَرَةٍ يُنجِيكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ لَ تُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلَّهِ دُونَ فِي سِبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَالِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ١١ يَغْفِرْ لِكُورُ ذُنُوبَكُو وَيُدُخِلَكُو جَنَّاتِ بَجِّرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُومَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنِ عَدْنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهُ آنَصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قُرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ يَنَأَتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓا أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ لِلْحُوارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَا مَنَت طَّآيِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَةِ يلَ وَكَفَرَت طَابِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمٌ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ 



يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأُسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْمِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ (١٠) وَإِذَا رَأُواْ تِجِكَرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُّوٓ أَإِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَآيِمَاْقُلُ مَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلتِّجَرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (١١ سُورَةُ الْمُنَا فِقُونَ الْمُؤْرِدُ الْمُنَا فِقُونَ الْمُؤْرِدُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ١ ٱتَّخَذُوٓ أَيْمَ نَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّحِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢ ذَٰ إِكَ بِأُنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كُفُرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمِّلاً يَفْقَهُونَ ٢ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقُولِمْ مُانَّهُمْ خُمْ مِنْ مُسْنَدُهُ فِي صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُو فَا الْمَدُرُهُمْ قَتَالُهُمْ ٱللَّهُ أَللَّهُ (a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d)



## يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافْرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ فَ أَلَوْ يَأْتِكُونَ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُ مِباً لَبِيِّنَتِ فَقَا لُوٓ أَ أَبْشَرُ يُهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٦) زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ ا أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَيِّ لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ النُّورِ الَّذِي أَنزَلْنا وَاللَّهُ بِمَاتَعُملُونَ خَبِيرٌ ( ) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعًا تِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَآأَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ



## يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ تَّ وَأَ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنُ بُيُوتِهِ 'يَخُرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُود ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِلْتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بِعُدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِخْرَجًا ٢ ) وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوحَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ عَلَّا مَكِ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلْتَعِي يَسِّنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآ يِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَتُهُ أَشَهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلِنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيمْرًا نَ ذَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزُلُهُ

إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

لْسَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَاتُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَنتِ مَلْ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَلَّهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُو فَعَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعَرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَى ( ) لِينفِق ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنِفِقَ مِمَّاءَ اتَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَ اتَنْهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيْسُرَّ فِي وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنَّ أَمْ رَبِّ اورُسُلِهِ فَحَاسَبْنَ هَاحِسَابًا شَلِيدًا وَعَذَّ بْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا ( ) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْ ِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْ ِهَا خُسِّرًا ( أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِيٱلْأَلْبَبِٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا نَ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأُللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ بَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُولِدِينَ فِيهَا أَبِدَا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزَّلُ ٱلْأَمْرُ بِينَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا 



يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَبِأَيْمَنِهِم مَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُّمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَٱغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْ فِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ( ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوْجِ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّ كَانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ نَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (١١) وَمُرْبَحُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيِينَ ١١ 



المُنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْم

وأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أُوا جَهَرُواْ بِعِيمَ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقٌ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأُمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّرْقِهِ - وَ إِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ (١٥) ءَ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ١١ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (٧٠) وَلَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَكَيْفَ كَانَنَكِيرِ (١٠) أُوَلَمْ يَرُوٓا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُّ صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (١١) أَمَّنْ هَنَا ٱلَّذِي هُوجُندُ لَكُمْ يَنصُرُكُمُ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ نَ أَمَّنْ هَنَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ كُبِلِلَّجُّواْ فِ عُتُوِّ وَنْفُورِ (١) أَفَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ عَلَّهَدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (1) قُلْهُوَالَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ٣ قُلُهُواً لَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ( ) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٥٠) قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٦)



النال المن المنافذ الم سَنَسِمُهُ عَلَى لَخْرَ طُومِ (١٦) إِنَّا بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (٧٧) وَلَايَسْتَنَّنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَاطَآبِثُ مِّن رَّبَّكَ وَهُمْ نَاآيِمُونَ ١١ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّريم ١٠ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينُ ١١ أَنِ ٱغَدُواْعَلَى حَرْثِكُرْ إِن كُنتُم صَلِمِينَ (٢٠) فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَفَّوْنَ (٢٠) أَنَّلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومُ عَلَيْثُم مِسْكِينُ إِنَّ وَعَدَوْاْعَلَى حَرْدِقَادِيِنَ (0) فَلَمَّا رَأُوْهَاقَالُوٓا إِنَّا لَضَآ أَنُّونَ ١٦ بَلْ نَحُنُّ مَخْرُومُونَ ٧٧ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَوْ أَقُل لَّكُوْ لُوْلَاتُسَبِّحُونَ ( مِن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ (٣) قَالُواْيُوَيُلُنَا إِنَّاكُنَّا طَغِينَ (١٦) عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَ أَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ (٣٠ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْيَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَرِّيمِ مَجَنَّتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفَنَجْعَلُ ٱلْسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ (٣٦ أَمُ لَكُورِكَتَابُ فِيهِ تَدُرُسُونَ (٧٧) إِنَّ لَكُونِفِيهِ لَمَا تَخَيِّرُونَ (٣٠) أَمْ لَكُورً أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُورَ لَمَا تَعَكُّمُونَ (٣٠ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ ﴿ اللَّهُ مُلْمُ شُرِكًا أَفُّ فَلْمَأْتُوا بِشُركًا مِهم إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٢٠٠ 



أَءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةٌ رَّابِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ لَكُرْ تَذْكِرَةً وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيَّةً ١٠٠ فَإِذَانْفِحَ فِي ٱلصُّورِ غَةُ وَاحِدَةُ (T) وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّتَا دَكَّةَ وَحِدَةً (T) فَيُوْمِيذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ (٥) وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَ ذِوَاهِيَّةُ ١١) وَٱلْمَلُكُ عَلَىٓ أَرْجَآيِهَا وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثُمَانِيَةٌ ١٧) يَوْمَبِدِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيةٌ (١١) فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ عَنَيْقُولُ هَآ قُومُ القَرْءُ وَاكْتَنِبِيَّهُ (١١) إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُكَاقٍ حِسَابِيةُ (٢٠) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ (١٦) فِي جَنَّةٍ عَالِيتةٍ (١٢) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٣٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ عَابِمَاۤ أَسْلَفَتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْنَالِيةِ (1) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَبْهُ بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَنْلَتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَبِيهُ ره وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (٦) يَكَيْتُهَا كَانْتِ ٱلْقَاضِيةَ (٢٠) مَآأَغُنَى عَنِي مَالِيَّةُ (٢٦) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيةً (٢٦) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠) ثُرَّالْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًافَٱسْلُكُوهُ (٣٠) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠)

سكتة لطيفة على الهاء



يُودُّٱلْمُحْرِمُ لَوْيَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يُومِيزِ بِبَنِي اللهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ إللهِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ اللَّهُ إِنَّهَا لَظَىٰ (٥٠) نَزَّاعَةً لِّلشُّوي (١١) تَدْعُواْ مَنْ أَدْبِرُ وَتُولِّنَى ٧٧ وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ ١٨ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا ١٩) إِذَامَسَهُ ٱلشَّرُّجَرُوعًا ٥ وَإِذَامَسَهُ ٱلْخَيْرُمَنُوعًا ١١) إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ مَّعُلُومٌ إِنَّ لِلسَّآمِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (٢٥) وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (٢٦) وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ (٢٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِيمْ عَيْرُمَامُونِ (٢٨) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (٢٦) إِلَّاعَلَيْ أَزُوكِجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٢٠ فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُوْ ٱلْعَادُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ) وَالَّذِينَ هُم بِشَهَا مَا يَهِمُ قَايِمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا يَهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَيِّكَ فِي جَنَّنتِ مُّكُرِمُونَ (٢٥) فَمَالِٱلَّذِينَ كُفُرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ) عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ (٣٧) أَيَطُمَعُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ يَدْخَلُجَنَّةُ نَعِيمِ (٣٨) كَلَّا إِنَّاخَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ 



يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا (١١) وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّنتِ وَيَجْعَلَ لَّكُوْ أَنْهُلَوا ١١٠) مَّالكُو لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالَا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ١٠ أَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ أَلِنَّهُ سَبْعَ سَمَنُونِ طِبَاقًا ١٠٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِيمِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا إِن وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُواً لأَرْضَ بِسَاطًا ١ لِتَسَلُّكُواْ مِنْهَا اسُبُلًا فِجَاجًا نَ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمُ يَزِدْهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١٠٠ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ عَالِهَ لَهُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدُّا وَلَا شُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ١٦ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١ مِّمَّا خَطِيَّتَ مِمْ أُغْرَقُوا فَأَدْخِلُواْ فَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٥ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لاَتَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا (٦) إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٠) رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ سُتِي مُوَّمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَرْدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَازًا اللَّهِ SENSON SE



وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَيْك تَحَرَّوْاْرَشَدًا ١٠٠ وَأَمَّاٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّهُ حَطَبًا ١٠٠ وَأَلُّو ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا ١٠ لِنَفْتِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِسَلُكُمْ عَذَابًا صَعَدًا ١٧ وَأَنَّ ٱلْمَسْكِ بِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١١) وَأَنَّهُ لِلَّاقَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا (١٠) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْرَبِّي وَلا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا اللهِ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمْلْتَحَدًّا ١٠ إِلَّا بِلْغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَاكَتِهِ } وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ إِنَّ الْمُونَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ( عَن حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيعُلُمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا إِنَّ قُلْ إِنَّ أَذْرِي أَقْرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَأْحَدًا (٢) إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدُ وَمِنْ خُلُفِهِ ورَصَدًا (٧٠) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَجْلَعُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدُا ﴿ 



المُنْ الْفِيْقِ الْمُنْ الْفِيْقِ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلِلْمِلْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وُوطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ الْحَارِ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَيْ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَلْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقْنِتِلُونَ فِي سَبِيلِ لَللَّهِ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَمِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَاتُقَيِّمُوالِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ ا عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّاللَّهُ عَفُورٌرَّحِيمُ ( المُعْلَقُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ وألله الرسم الرسي يَنَأْتُهَا ٱلْمُدَّدِّثُونَ قُرْفَأَنْذِرُ مِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرُ ﴿ وَٱلرُّجْزَفَاُهُجُرُ ٥ وَلَاتَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ١ وَلِرَيّكَ فَأَصْبِر ٧ فَإِذَانُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ إِنِي مُّ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُكِسِيرٍ (١) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١) وَجَعَلْتُ لُهُمَا لَا مَّمْدُودًا ١٦٠ وَبَنِينَ شُهُودًا ١٦٠ وَمَهَّدتُ لَهُ زَمَّهِ يدَّا ١٠٠ ثُمَّ يَظْمَعُ أَنَّ أَزِيدُ (١٥) كُلُّ إِنَّهُ كَانَ لِآيكِتِنَا عَنِيدًا (١١) سَأَرْهِفُهُ وصَعُودًا (١٧ 

إِنَّهُوْنَكِّرُوْقَذَرُ ﴿ فَقُتِّلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ ثُمَّ أُمِّ أَتَّكَيْفَ قَدَّرَ ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ١٦ أُمُّ عَبْسَ وَبُسَرَ ١١) أُمَّ أَدْبِرُ وَأَسْتَكْبَرَ ١٦) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِعُيُّ يُؤْتُرُ اللَّهِ إِنْ هَٰذَا ٓ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَر اللَّهِ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ اللَّهُ وَمَٓ ٱلْدَرِيكَ مَاسَقَرُ (٧) لَا تُبَقِي وَلَا تَذَرُ (١) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشِرِ (١) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ نَ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَلَا لَنَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَنَزْدَادَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَآ وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ وَٱلْكَنْفِرُونَ مَاذَآأَرَادَاللَّهُ مِهٰذَامَثَكُ كَنْإِك يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَريِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّاذِكُرِي لِلْبَشَرِ (٣) كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ٢٦ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (٣٦) وَٱلصَّبْعِ إِذَا أَسْفَرَ (٣٠) إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ (٣٥) نَذِيرَا لِلْبَشَرِ (٣٦) لِمَن شَآءَ مِن كُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخِّرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ (٣٠) إِلَّا أَصْحَنَا لَيْمِينِ (٣٠) فِي جَنَّاتِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا سَلَكَ كُمْ فِي سَقَرَ ﴿ ثَا قَالُواْ لَمُزَنَّكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ (١٠) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ (١٠) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ (٥٠) وَكُنَّانُكُذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (١٠) حَتَّى أَتَكَنَا ٱلْيَقِينُ (١٠) 



المُنْ التِّنْ الْفِيْفِي مِنْ الْمُسْتِفِلِ اللَّهِ الْمُسْتِفِينَ الْمُسْتِفِلِ اللَّهِ الْمُسْتِفِلِ الْمُسْتِفِلِ اللَّهِ المُسْتِفِلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ كَلَّآبَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وْجُوهُ يُوْمَعِذِ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَانَاظِرَةُ ﴿ وَوُجُوهُ يُوْمَيِذِ بِاسِرَةٌ ﴿ اللَّهِ الْمُؤْثُلُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ ﴿ ٢٥ كَلَّآإِذَا بَلَغَتِٱلتَّرَاقِيَ (٢) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٧) وَظَنَّ أَنَّدُٱلْفِرَاقُ (١٨) وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (٢٠) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ إِلَّالْمَسَاقُ (٣٠) فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّىٰ (٣) وَلَكِن كُذَّب وَتُولِّى ٢٣ أُمَّ ذَهَب إِلَى أَهْلِهِ عَيتَمطَّى ٢٣ أُولَى لَكَ فَأُولِي اللهِ اللهِ أُمِّ أُولِي لَكَ فَأُولِيَ (٣٠) أَيَحْسَبُ لِإِنسَنْ أَن يُتْرَكُ سُدّى (٣٠) أَلْوَيْكُ نُطْفَةٌ مِن مَّنِيٌّ يُمْنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلْقَةٌ فَخَلْقَ فَسُوَّى (٨٨) فِحَكَل مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِٱلذَّكَرُواَ لْأَنْثَى (٣) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَندِرِعَكَ أَن يُحْتِي ٱلْمُوَتَى ﴿ اللَّ سُوْرَةُ الانسَانِ اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهُ وِلَمْ يَكُن شَيَّا مَّذَكُورًا (١ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُ فَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ إِنَّاهَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلِّ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ٣ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا ٱلْأَبْرَارَيَشْرَنُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ٥ 

عَنْنَا

وَ الْمُنَالِقِ عَلَى الْمُنْفِينِ ﴾ ﴿ ﴿ الْمُنَالِقِ عَلَيْهِ الْمُنْفِلِ } ﴿ الْمُنْفِلِ فَي الْمُنْفِلِ فَي

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يِفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ( ) يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ وُمُسْتَطِيرًا ٧٠ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَمَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاشُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رِّينِا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّنْهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا ١٠ وَجَزَنْهُم بِمَاصَبُرُواْجَنَّةٌ وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ لَا يُرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهُ رِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالْهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عِ انِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرُا (١٥) قَوَارِيرُا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١١) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنْجِيلًا ١٧٠ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ١٨٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ إِذَارَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوًا مَنْثُورًا ١١) وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتَ نِعِياً وَمُلْكًا كَبِيرًا ١٠) عَلِيُّهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرُ وَإِسْتَبْرِقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَمِن فِضَّةً وَسَقَنَهُمْ رَبِّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٦ إِنَّ هَلَا كَانَ لَكُوْجِزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ١٦٠ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا (٣) فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَفُورًا نَ وَأَذْكُرِ ٱسْمَريِّكَ بُكُرَّةً وَأُصِيلًا نَ



أَلَمْ نَخْلُقَكُم مِّن مَّآءِ مَّهِينِ (٠٠) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ (١٠) إِلَى قَدْرِ مَّعْلُومِ (٢٢) فَقَدَرْنَا فَيْعُمُ ٱلْقَادِرُونَ (٢٣) وَيُلُّيُومَ مِنِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٤) أَلْرُ نَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا (٥٠) أَحْيَاءَ وَأَمُوا تَا (١٠) وَجَعَلْنَا فِيهَا رُوسِي شَامِخَاتً وأَسْقَيْنَاكُم مَّاءَ فُرَاتًا (٧٧) وَيْلُ يُومَعِ ذِلِّهُ كُذِّبِينَ (١٨) ٱنطَلِقُوٓ الْإِلَى مَاكُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢٠ ٱنطَلِقُوۤ اْإِلَى ظِلِّ ذِى تُلَثِ شُعَبِ (٣) لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ (٣) إِنَّهَا تُرْمِي بِشَرَدٍ كَٱلْقَصْرِ (٣٢) كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ (٣٣) وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٠) هَذَايَوْمُ لا يَنطِقُونَ (٥٠) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٢٠) وَيْلُ يُوْمَعِذٍ لِّلْمُكَلِّدِينَ (٣٧) هَنْدَايَوْمُ ٱلْفَصْلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ (٣٨) فَإِنكَانَ الكُوْكُيْدُ فَكِيدُونِ (٣٦) وَيْلُيُوْمَ إِلِلَّهُ كُذِّبِينَ (أَنَّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُّونِ (١١) وَفُوَكِهُ مِمَّايَشَتَهُونَ (١١) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ (٤٠) إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠) وَيْلُ يُومَيِدِ لِّلْمُ كَدِّبِينَ (مَنَ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (مَنَ وَيُلُّ يُوْمَيِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٧) وَإِذَاقِيلَ لَمُمُّ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ (١٨) وَيْلُّ ) يُؤْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُو يُؤْمِنُونَ ﴿ (\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)













مَّرَقُومٌ ۞ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِمَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمِ ۞ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ

ومايكدرببه إلا المعملة اليم (١) إدائل عليه عليه السطير

عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ يِذِ لَّكَحْجُوبُونَ (١) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ (١١) ثُمَّ يُقَالُ

هَنَدَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِءِ تُكَذِّبُونَ (٧٠) كَلَّآ إِنَّ كِتنبَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

١٠ وَمَآأَدُرُنكَ مَاعِلِيُّونَ ١٠ كِتَبُ مَّرُقُومٌ أَن يَشْهَدُهُ ٱلْمُقْرَبُونَ

اللهُ الْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ (أَنَّ عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ يَنْظُرُونَ اللهُ تَعْرِفُ فِي

وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (١٠) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ (١٥)

خِتَنُمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ (١) وَمِنَ اجُهُ

مِن تَسْنِيمٍ ( اللهُ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ اللهُ اللهُ

أَجْرَمُواْ كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيَضْحَكُونَ ١٠ وَإِذَامَرُّواْبِمِمْ

يَتَغَامَنُ ونَ نَ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوْا فَكِهِينَ (٣)

وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَّوُلاَّ إِنَّ هَنَّوُلاَّ إِنَّ هَنَّوُلاَّ إِنَّ هَنَّوُلاَّ إِنَّ هَنَّوُلاَّ إِنَّ هَنَّوُلاَّ إِنَّ هَنَّوُلُوْ مَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ

حَافِظِينَ ٣٠ فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِيضْ حَكُونَ ١٠٠

سكتة لطيضة علس البلام

































## دعاء ختم القرآن

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظيمُ الَّذي اخْتَارَ لِنَفْسِهِ الدَّوَامْ، وَحَكمَ بِالْمَوْتِ وَالْفَناءِ عَلَى خَلْقِهِ الْخاصِ وَالْعَامْ، وَسَاوَى بِالتَّرابِ بَيْنَ الْمُلُوكِ وَالْخُدَّامْ، فَسُبْحَانَهُ مِنْ عَزِيزٍ لَا يُضَامُ، وَمَلِكَ لاَ يُرَامُ وَقُوىً لا يُعْجِزُهُ الانْتقَامْ، خَلَقَ السَّمَوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في ستَّة أيَّامْ، وَعنْدَهُ علْمُ السَّاعَة وَيُنَزِلُ الْغَيْثَ وَيَعَلَّمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ، ذَلكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْمَلكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامْ، وَصَدَّقَ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُفَضَّلُ عَلَى سَائر الْأَنَامُ، الْمَخْصُوصُ بِالشَّفَاعَة وَالْحَوْضِ وَالْمُقَامُ، الذَّى هَدَانَا اللَّهُ به لدين الإسْلَام، وَ الذي أُوضَحَ لَنَا مُبْهَمَاتِ الْأَخْكَامُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّد وَعَلى آله وَأَصْحَابِه مَا أَسْفَرَ صُبْحٌ وَمَا دَجَا ظَلَامٌ، أَيُّهَا النَّاسُ أَيْقظُوا قُلُوبَكُمْ مِنْ مَرَاقِد الْغَفَلَات، وَازْجُرُوا نُفُوسَكُمْ عَنْ مَوَارِد الْهَلَكَات، وَعَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ هُجُومِ الْمَمَاتِ، وَأَكثرُوا منْ ذكر هَادم اللَّذَات، في مَوَاطِن الْخَلُوات، وَإِيَّاكُمْ وَمَظَالِمَ الْعبَاد، فَإِنَّهَا منّ أكبر الْخطيئات، وَاعْلَمُوا أنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ بدَار ثَبَات، وَإِنَّمَا هِيَ دَارٌ غُرُورِ وَشَتَات، وَمَحَلُ الرَّزَايَا وَالْآفَات، دَارٌّ أَوَّلُهَا عَنَاءٌ، وَآخِرُهَا فَنَاءٌ، حَلَالُهَا حسَابٌ، وَحَرَامُهَا عَقَابٌ، إِفَّبَالُهَا

خَديعَةٌ، وَإِدْبَارُهَا فَجِيعَةٌ. صَفُوُهَا إِلَى كَدَرٍ، وَأُمْنُهَا إِلَى حَذَرٍ، لَا تَسْمَحُ لِمَخْلُوقَ بِسُرُورِ، وَلَا لإنْسَانِ بِحُبُورِ، فَكُمْ غَيَّرَتُ حَوَادِثُهَا مِنْ نِعْمَةٍ شَهِيَّةٍ، وَكُمْ أَبَادَ صَرْفُهَا مِنْ أُمَّةٍ ضَعِيفَة وَقَوِيةٍ، فَيَا ذَوِي الْهِمَمِ الصَّارِمَةِ، وَيَا ذَوِي الْأَنْفُسِ الظَّالِمَةِ، أَتَحْسَبُونَ أَنَّ نُفُوسَكُمْ مِنَ الْمَوْتِ سَالِمةً، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، لَيْسَ لَكُمْ مِنَ الْمَوْتِ فَوَاتٌ. فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لهذَا الْمَنْهَلِ وَاردُونَ، وَعَلَيْهِ قَادِمُونَ، وَلِغَصَصِهِ مُتَجرِّعُونَ، فَكُونُوا مِنَ اللهِ عَلَى حَذَرِ ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ، ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنَهُمُ أَنفُسَهُمُّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمِّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلِّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدِ صَلَاةً تُتُجِينَا بِهَا مِنْ جَميع الْأَهْوَال وَالْآفات، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيع السَّيتَاتِ، وَتَقَضى لَنَا جَمِيعَ الْحَاجَات، وَتَرفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَات، وَتُبَلِغُنَا بِهَا أَقُصَى الغَايَاتِ، مِنْ جَمِيعَ الْخَيْرَاتِ، في الْحَيَاة وَبَعْدَ الْمَمَات، إنَّكَ سَمِيعٌ قريبٌ مُجِيبُ الدَّعُواتِ. اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا وَارْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ، وَعُمَّنَا بِالْغُفْرَانِ، وَتَقَبَّلُ منَّا

قِرَاءَتْنَا يَا كَرِيمُ يَا مَنَّانُ، بَلِّعْ اللَّهُمَّ وَأَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ، وَبَرَكَةَ نُورِ مَا تَلَوْنَاهُ، مِنْ كِتَابِكَ الْعَزِيزِ، وَكَلامِكَ الْقَدِيمِ، هَدِيَّةً مِنَّا وَاصِلَةً، وَرَحْمَةً مِنْكَ يَا إِلَهِي نَازِلَةً، وَبَرَكَةً مِنْكَ شَامِلَةً. نُهُدِيهَا وَنُقَدِّمُهَا إِلَى رُوحٍ حَضْرَةٍ سَيِّدِ الأَنَامِ، وَمِصْبَاحِ الظَّلَامِ، رَسُولِ اللهِ الْمَلِكِ الْعَلِيمِ الْعَلَّامِ، مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى السَّلام، وَإِلَى أَرْوَاح آبَاتِهِ وَإِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيينَ وَالْمُرسَلينَ. وَإِلَى أَرْوَاحِ الصَّحابَةِ والْقَرَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدَّينِ، وإلَى أَرَّاوَحِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْمُجتَهِدِينَ، وَمُقَلِّدِيهِمْ وَتَابِعِي أَثَرِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. وَاجْعَلِ اللَّهَمَّ ثَوَاباً مِنْ ثَوَابِ ذَلِكَ إلى أَرْوَاحِ مَنْ قَرَأْتُ هذهِ الْقِرَاءَةَ الشَّريفَةَ لأَجْلِهِمْ، وقَرَأْنَا الدُّعَاءَ لِسَبَبِهِمْ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ مِنَّا بِهِمْ وَبِاسْمِهِمْ. النَّازِلينَ بِفَنَائِكَ الْمُحتَاجِينَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَرُضْوَانِكَ، مَنِ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَهْلِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَأَنْشَدْتَهُمْ ظُلُمَاتِ اللَّحُودِ بلسَانِ الْحَالِ، اللَّهُمَّ أَفْسِحُ لَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ ضِيقَ الْمَضَاجِعِ وَالضَّرَائِحِ، وَآنِسْ وحَشَتَهُمْ بَيْنَ الْجَنَادِلِ وَالصَّفائِحِ، وَاغْفِرْ لَهُمْ مَا اقْتَرَفُوا مِنَ الذَّنُوبِ وَالْقَبَائِحِ، وانْظُر إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ لُطَّفِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ وَأَطْعِمْهُمْ مِنْ ثِمَارِ الجِنَانِ، كُلَّمَا حَسُنَ وَطَابَ، وَاكْشِفْ لَهُمْ يَا كَاشِفَ الْحُجْبِ عَنْ وَجْهِكَ الْحِجَابْ، وَاجْعَلْهُمْ

ممَّنْ قُلْتَ فِيهِمْ، ﴿ وَتُطَافُ عَلَيْمٍ إِنَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ ﴾ ﴿ وَٱلْمَلَتِ كَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ١٠٠ سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبْرُتُمْ فَيْعُم عُفْبَي ٱلدَّادِ ﴾ اللَّهِم اجْعَلْ وُجُوهَهُمْ مِنَ الْوُجُومِ النَّاصِرَةِ، ﴿ إِلَّى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾، وَلَا تَجْعَلْهَا مِنَ الْوُجُومِ الْبَاسِرَةُ، الَّتِي ﴿ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ مِهَا فَاقِرَةٌ ﴾، يَاوِلِي الدُّّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَارَبُّ العَالَمِينَ. أَوْصِلِ اللَّهُمَ ثَوَابَ هذه الْقَرَاءَة إِلَيْهِمْ، وَضَاعِفٌ رَحْمَتَكُ وَرُضْوَانَكَ عَلَيْهِمْ، وَاجْعَل الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ نُوراً يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، آنِسِ اللَّهُمَّ وحَشَتَهُمْ، وَارْحَمْ غُرْبَتَهُمْ، وَنَفِّسُ كُرْبَتَهُمْ. قِهِمْ عَذَابَ الْقَبْرِ وَفَتْنَتهُ، وَاجْعَلُ قَبُورَهُمْ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَلَا تَجْعَلُهَا حُفْرَةً مِنْ حُفَر النِّيرَانِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ هذه القِرَاءَةَ الشَّريفَةَ عَلَى قُبُورِهِم نَازِلَةً، وَفِي صُحُفِهِمْ سَاكِنَةً، وَتَغَمَّدُهُمْ بِالرَّحْمَة وَالرُّضُوانِ، وَأَسْكِنَهُمْ أَعْلَى فَرَادِيسِ الْجِنَانِ، اللَّهُمَّ جَاف الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ. وَصَعِّدُ إِلَيْكَ أَرْوَاحَهُمْ، وَلَقَّهِمْ مِنْكَ رُضُوَاناً، اللَّهُمَ كُنْ لُهُمْ بَغْدَ الْحَبِيبِ حَبِيباً، وَلِدُعَاءِ مَنْ دَعَا لَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سَامِعاً وَمُجِيباً، وَاكْتُبُ لَهُمْ فِي مَوَاهِب رَخْمَتكَ حَظّاً وَنَصيباً.

اللَّهُمَ اجْعَلُ هذهِ الْقِرَاءةَ مُبَارَكَةً عَلَى مَنْ قَرَأَهَا وَسَمِعَهَا، وَاللَّهُمَ اللَّهُمَّ مِنْ بَرَكَاتِها عَلَى أَهْلِ الدُّورِ وَأَمَّنَ عَلَى أَهْلِ الدُّورِ

في دُورهم، وَعَلَى أَهْلِ الْقُصُورِ فِي قُصُورِهم، وَعَلَى أَهْل الْقُبُورِ فِي قَبُورِهم، مِنَ الْمُسَلِمِينَ. اللَّهُمَّ لَا تَدَعُ لَنَا فِي هذه السَّاعَةِ الشُّريفَةِ الْمُبَارِكَةِ الْمُنوَّرَةِ عِنْدَ خَتْم الْقُرآنِ الْعَظيم ذَنْبِا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا دَيْناً إِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا عَسيراً إِلَّا يَسَّرْتُهُ، وَلَا مَريضاً إِلَّا عَافَيْتَهُ، وَلَا مُسَافراً إِلَّا رَدَدْتَهُ وَسَلَّمْتَهُ، وَلا ضَالًّا إلا هَدَيْتَهُ. وَلا حَاجَةً منْ حَوَائج الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَكَ فِيهَا رضى وَلَنَا فِيهَا صَلَاحٌ، إلَّا أَعَنْتَنَا عَلَى قَضَائِهَا، بِتَوْفِيقِ مِنْكَ وَعَافِيَّة يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ نُوِّرٌ عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ قُبُورَهُمْ، وَاغْفِرْ لِلأَحْيَاء وَيَسِّرُ أُمُورَهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْعلَّمتَهُ أَحَداً منْ خَلْقكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كتابكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، وَشِفَاءَ صُدُورِنَا، وَجلاءَ هُمُومنًا وَغُمُومنًا، وَسَعَةً في أَرْزَاقَنَا، وَمَغْفرَةً لذُنُوبِنَا، وَكَفَّارَةً لسَيِّئَاتِنَا. اللَّهُمَّ اجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَنَا إِمَاماً وَهُدىً وَرَحمَةً، وَلَا تَجْعَلُهُ عَلَيْنَا وَبَالاً وَغَضِباً وَنقْمَةً. اللَّهُمَّ وَذَكِّرْنَا منَّهُ مَا نُسِّينًا، وَعَلِّمْنَا منْهُ مَا جَهلْنَا، وَارْزُقْنَا حُسْنَ تلاوَته وَفَهُمَ مَعْنَاهُ آناءَ اللِّيلُ وَأَطرَافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى، وَاجْعَلُّهُ حُجَّةً لَنَا، وَلَا تَجْعَلُهُ حُجَّةً عَلَيْنَا، مَوْلَانا رَبَّ الْعَالَمينَ، اللَّهُمَّ

وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ فَيَرْقَى، وَلَا تَجْعَلْنَا مِمِّنْ يَقُرَأُهُ فَيَشْقَى، وَاكْتُبُ لَنَا فِيهِ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَعِتْقاً، وَاحْشُرْنَا تَحْتَ لِوَاء مَنْ كَمَّلْتَهِمُ خَلْقاً وَخُلُقاً. رَبَّنَا لا تَرُدُّنَا بَعْدَ الدُّعَاء خَائِبِينَ، وَلَا عَنْ بَابٍ جُودِكَ مَطرُودِينَ، يَا قَابِلَ التَّائِبِينَ تُبْ عَلَيْنَا أَجْمَعِينَ وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ. وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتكَ وَأَنْتَ أَرَحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ يَا مُعَلِّمَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَّمْنَا، وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيمَانَ فَهِّمْنَا، سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَا، إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الْحَكِيمُ. رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَّهَابُ. وَاجْعَلْ يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ فِيهِ خَالِصاً لِوَجْهِكَ الْكُريم، وأَفْضَلَ صَلُوَاتِكَ وَأَتَّمَّ التُّسْلِيمِ عَلَى صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى وَالْخُلُقِ الْعَظيم، سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعزَّة عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ.

اختيار الشيخ عبد العزيز حمادة يرحمه الله

#### assa

ينبغي لقارىء القرآن الكريم مراعاة ما يأتي لحفص عن عاصم وذلك من طريق الحرز الذي عول عليه العلماء عند ضبطهم لهذا المصحف. وهو:

١.مد المنفصل

٢. ﴿ وَيَبْضُّطُ ﴾ بسورة البقرة و ﴿ بَضُّطَةً ﴾ بسورة الأعراف
 كلاهما يقرأ بالسين فقط.

(﴿ٱلْمُصَيِّطِرُونَ﴾ بسورة الطور و﴿يِمُصَيِّطِرٍ﴾ بسورة الغاشية كلاهما تقرأ بالصاد فقط).

٣. ﴿ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ ﴾ في الموضعين بسورة الأنعام و ﴿ ءَ ٱللَّهُ ﴾ في الموضعين في سورتي يونس والنمل، و ﴿ ءَ ٱلْكُنَ ﴾ في الموضعين بسورة يونس كلها تقرأ بالوجهين الإبدال والتسهيل في همزة الوصل.

٤. ﴿ يَلْهَتُ ذَّالِكَ ﴾ بسورة الأعراف ﴿ أَرْكَب مَعَنَا ﴾ بسورة هود كلاهما يقرأ بالإدغام فقط، ﴿ يس وَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمُرَعِ ﴾، ﴿ يَنَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمُرَعِيمِ ﴾، ﴿ يَنَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمُرَعِيمِ ﴾ وَالْقُرَانِ ٱلْمُرَعِيمِ ﴾ كلاهما يقرأ بالإظهار فقط.

٥. ﴿ بَحُرِيهَا ﴾ بسورة هود تقرأ بالإمالة الكبرى.

 ٦. ﴿ لَا تَأْمَنَا ﴾ بسورة يوسف تقرأ بالوجهين الرَّوم والإشمام.

٧٠ ﴿عِوَجًا ۚ ۚ قَيْمًا ﴾ بسورة الكهف، ﴿مِن مَّرْقَدِنَا هَاذَا ﴾
 بسورة يس، ﴿مَنْ رَاقِ ﴾ بسورة القيامة، ﴿ كَلَابَلْ رَانَ ﴾

بسورة المطففين، كلها تقرأ بالسكت فقط.

٨. ﴿ فِيهِ مُهَانًا ﴾ بسورة الفرقان. تقرأ بإشباع هاء الضمير.

٩. ﴿ضَعْفِ ﴾ في الموضعين بسورة الروم، و﴿ضَعْفًا ﴾
 بسورة الروم أيضاً ثلاثتها تقرأ بالوجهين الفتح والضم في الضاد.

١٠. ﴿ ءَأُعِّمَ يُ ﴾ بسورة فصلت تقرأ بتسهيل الهمزة

الثانية.

11. ﴿ مَالِيَهُ ۞ هَلَكَ ﴾ بسورة الحاقة تقرأ بالوجهين: السكت والإدغام.

17. ﴿ عُاتَكْنِ عَ ﴾ في سورة النمل تقرأ بإثبات الياء وحذفها وذلك حال الوقف عليها.

17. ﴿ سَكَسِلاً ﴾ في سورة الإنسان، تُقرأ بالوجهين إثبات الألف وحذفها، وذلك حال الوقف عليها.

#### التعريف بهذا المصحف الشريف

الحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، وتبارك الذي يسَّره للمدَّكرين تيسيراً، وتعالى الذي تكفل بجعله هادياً وبشيراً، والصلاة والسلام على من نُزّل عليه القرآن تنزيلاً، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد فإنه لشرف عظيم لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت أن يُقدِّم لجمهور المسلمين هذه الطبعة من القرآن الكريم وقد كُتب هذا المصحفُ وضُبط على ما يوافق راوية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي عن أبي عبد الرحمن بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضى الله عنهم أجمعين، عن النبي

وأُخِذَ هجاؤه: مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة الراشد عثمان بن عفان والكوفة الراشد عثمان بن عفان والمصحف النبي جعله لأهل المدينة، والمصحف الذي اختص به نفسه، وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح - رحمهما الله - مع ترجيح الثاني عند الاختلاف في الغالب.

هذا وعلى الجملة كلِّ حرف من حروف هذا المصحف موافق لنظيره في المصاحف العثمانية الستة السابق ذكرها.

أما الأحرف اليسيرة التي اختلفت فيها أهجية تلك المصاحف فاتبع فيها الهجاء الغالب، ومراعاة القواعد التي استنبطها علماء

الرسم من الأهجية المختلفة.

والعمدة في بيان كل ذلك على ما حققه الأستاذ محمد بن محمد الأموي الشريشي المشهور بالخراز، في منظومته «مورد الظمآن» وما قرره شارحها المحقق الشيخ عبد الواحد بن عاشر الأنصاري الأندلسي.

وَأُخِذَتَ طريقة ضبطه مما قرره علماء الضبط، على حسب ما ورد في كتاب «الطراز على ضبط الخراز» للإمام التّنسي،مع إبدال علامات الأندلسيين والمغاربة بعلامات الخليل بن أحمد، وأتباعه من المشارقة.

واتّبع في عد آياته عد الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السُّلمي عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على حسب ما ورد في كتاب «ناظمة الزّهر» للإمام الشاطبي، وشرحها لأبي عيد رضوان المخللاتي، وكتاب أبي القاسم عمر ابن محمد بن عبد الكافي، وكتاب «تحقيق البيان» للأستاذ الشيخ محمد المتولي شيخ القراء بالديار المصرية سابقاً، وآي القرآن على عدهم (٢٣٦٦) آية.

وأُخِذُ بيان أوائل أجزائه الثلاثين وأحزابه الستين وأرباعها من كتاب «غيث النفع» للعلامة الصّفاقُسي، وشروح «ناظمة الزهر» للإمام الشاطبي، و «تحقيق البيان» للشيخ محمد المتولي، و «إرشاد القراء والكاتبين» لأبي عيد رضوان المخلّلاتي.

وأُخِذَ بيان مَكيِّه ومدنيِّه من الكتب المذكورة، وكتاب أبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافى، وكتب القراءات والتفسير على

خلاف في بعضها.

وأُخِذَ بيان وقوفه وعلاماته مما قرره الأستاذ محمد بن علي بن خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية سابقا على حسب ما اقتضته المعاني التي ترشد إليها أقوال أئمة التفسير والنحو وعلماء الوقف والابتداء مع إضافة، وتغيير في بعضها.

وأُخِذَ بيانُ السجدات ومواضعها من كتب الفقه في المذاهب الأربعة.

وأخِذَ بيان السكتات الواجبة، عند حفص من: «الشاطبية» وشروحها، وتعرف كيفيتها بالتلقي من أفواه المشايخ.

#### اصطلاحات الضبط

وضع الصفر المستدير (٥) فوق حرف علّة يدل على زيادة ذلك الحرف فلا يُنطق به في الوصل ولا في الوقف، نحو: ﴿ قَالُوۤ أَ ﴾ ، ﴿ يَتُلُوا أُصُّفَا ﴾ ، ﴿ لَاۤ اَذْبَعَنَّهُ ﴾ ، ﴿ وَأُولُوا اللّهِ الْمِالِمِ ﴾ ، ﴿ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ ﴾ .

ووضع الصّفر المستطيل (٥) فوق ألف بعدها متحرّك يدل على زيادتها وصلاً لا وقفاً، نحو: ﴿ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْهُ ﴾

﴿ لَكِكَنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّ ﴾ وأهملت الألف التي بعدها ساكن نحو : ﴿ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ﴾، من وضع الصفر المستطيل فوقها، وإن كان حكمها مثل التي بعدها متحرك في أنها تسقط وصلاً

كان حكمها مثل التي بعدها متحرك في الها تسقط وصلاً و وتثبت وقفاً، لعدم توهم ثبوتها وصلاً .

وضع رأس خاء صغيرة بدون نقطة: (ع) فوق أي حرف يدل على سكون ذلك الحرف، وعلى أنه مُظهَر بحيث يقرعه اللسان، نحو: ﴿ مِّنْ خَيْرٍ ﴾، ﴿ وَ يَنْعُونَ عَنْهُ ﴾، ﴿ بِعَبْدِهِ ٤ ﴾، ﴿ فَدُسَمِعَ ﴾، ﴿ فَضَمَّتُ مُ ﴾، ﴿ وَخُضُمُ مُ ﴾، ﴿ وَ إِذْ زَاغَتِ ﴾ .

وتعرية الحرف من علامة السكون، مع تشديد الحرف التالي يدل على إدغام الأول في الثاني إدغاماً كاملاً، نحو: ﴿ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾، ﴿ يَلْهَتْ ذَّلِكَ ﴾، ﴿ قَالَت طَّآبِفَةٌ ﴾،

﴿ وَمَّن يُكْرِهِ لَهُنَّ ﴾ ﴿ أَلَوْ نَغَلُق كُم ﴾

وتعريته مع عدم تشديد الحرف التالي: يدل على إخفاء الأول عند الثاني، فلا هو مظهر حتى يقرعه اللسان، ولا هُوَ مدغم حتى يقلب من جنس تاليه، نحو:

﴿ مِن تَحْتِهَا ﴾ ، ﴿ مِن ثُمَرَةٍ ﴾ ، ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِم ﴾ ، أو إد غامه فيه إد غاماً ناقصاً ، نحو : ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ ، ﴿ مِن وَالٍ ﴾ ، ﴿ مَا فَرَطْتُمْ ﴾ ، ﴿ مِسَطَتَ ﴾ .

ووضع ميم صغيرة (م) بدل الحركة الثانية من التنوين أو فوق النون الساكنة بدل السكون مع عدم تشديد الباء التالية، يدل على قلب التنوين أو النون ميماً، نحو: ﴿ جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ ﴾ ، ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ ، ﴿ كَرَامِ بَرَرَةِ ﴾ ، ﴿ مِنْ بَعَدِ ﴾ ، ﴿ مُنْ بَعَدِ ﴾ . ﴿ مُنْ بَعَدِ ﴾ . ﴿ مُنْ بَعَدِ ﴾ .

وتركيب الحركتين فتحتين أوضمتين أوكسرتين، هكذا (معرف) يدل على إظهار التنوين ، نحو:

﴿ وَلَاشَرَابًا ١٠٠ إِلَّا ﴾ ، ﴿ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ .

وتتابُعُها هكذا ( ﴿ ﴿ ﴿ ): مع تشدید التالي، یدُل علی الإدغام الكامل، نحو: ﴿ غَفُورًا رَّحِیامًا ﴾ ﴿ خُشُبُ مُسنَدَةٌ ﴾ ﴿ فِيُومَ إِذِنَّا عِمَةٌ ﴾ .

وتتابُعُها مع عدم التشديد: يدُل على الإخفاء، نحو: ﴿ سِرَاعًا ذَاكِ ﴾ ، ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ .

أو الإدغام الناقص نحو: ﴿ رَحِيمُ وَدُودٌ ﴾ ، ﴿ وُجُوهُ يُؤَمِّ لِـ ﴾ . فتركيب الحركتين بمنزلة وضع السكون على الحرف، وتتابعها بمنزلة تعريته عنه.

والحروف الصغيرة، تدل على أعيان الحروف المتروكة في المصاحف العثمانية مع وجوب النطق بها، نحو: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ ﴾، ﴿ يَكَاوُرُدُ ﴾، ﴿ يَلُونُ أَلْسِنَتَهُم ﴾،

﴿ يُحْيِء وَيُمِيتُ ﴾ ، ﴿ أَنتَ وَلِيّ عِن ٱلدُّنيّا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ ،

﴿ إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ﴾ ، ﴿ لِلْحَوَارِيِّونَ ﴾ ، ﴿ إِلَى فِهِمْ رِحْلَةُ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾ ،

﴿ بِهِ عَبِيرًا ﴾ ، ﴿ بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ ﴾ ، ﴿ وَكَنَالِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وكان علماء الضبط يلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروف الكتابة الأصلية، واكتفى بتصغيرها في الدلالة على المقصود.

وإن كان الحرف المتروك، له بدلٌ في الكتابة الأصلية عُوّل في النطق على الحرف الملّحق لا على البدل، نحو: ﴿ الصَّلَوْ قَ ﴾ ﴿ وَإِذَا سُسَّمَ مُوسَى ﴾ ، ﴿ وَإِذَا سُسَّمَ مُوسَى ﴾ ،

﴿ لَقَدْ رَأَى ﴾ ونحو: ﴿ وَاللَّهُ يُقَبِّضُ وَيَبْضُطُ ﴾.

فإن وضعت السين تحت الصاد دلَّت على النطق بالصاد، نحو: ﴿ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴾. وإن وضعت فوق الصاد دلَّت على النطق بالسين مثل ﴿ بَصِّبَطَةٌ ﴾.

ووضع هذه العلامة (~) فوق الحرف يدل على مده مدا زائداً على المد الأصلى الطبيعي،نحو:

﴿ الْمَ ﴾، ﴿ ٱلطَّآمَةُ ﴾، ﴿ قُرُوءٍ ﴾، ﴿ سِي عَنِهُ ﴿ وَشُفَعَآءَ ﴾،

﴿ تَأْوِيلَهُ \* إِلَّا اللَّهُ ﴾ ، ﴿ لَا يَسْتَحْي \* أَن يَضْرِبَ ﴾ ، ﴿ بِمَا أُنْزِلَ ﴾ ،

﴿ قُواْأَنفُسَكُو ﴾، على تفصيل يعلم من فن التجويد. ولا تستعمل هذه العلامة للدلالة على الف محذوفة بعد الف مكتوبة، مثل : ﴿ ءَامَنُوا ﴾ كما وضع في كثير من المصاحف بل تكتب ﴿ ءَامَنُوا ﴾، بهمزة وألف بعدها.

والدائرة المُحلاة التي في جوفها رقم: تدل بهيئتها على انتهاء الآية، ورقمها يدل على رقم تلك الآية في السورة، نحو:

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتُرَ ۚ فَصَلِّلِرَبِّكَ وَٱلْحَدُ ﴾، ولا يجوز وضعها قبل الآية البتة، فلذلك لا توجد في بداية الآية وتوجد في آخرها.

ووضع خط أفقي فوق كلمة يدل على السجدة، ووضع هذه العلامة (١) بعد كلمة يدل على موضع السجدة، نحو:

﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَافِي السَّمَوَتِ وَمَافِ الْأَرْضِ مِن دَاّبَةٍ وَالْمَلَةِ كَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمْ رُونَ اللّهَ مَوْقَهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللهِ فَ فَ لَا يَسْتَكُمْ رُونَ اللهِ اللهِ عَلَى وَوضع النقطة تحت الراء في قوله تعالى:

﴿ بِسَالِمَ اللَّهِ عَلَى إمالة الألف الذي بعد الراء نحو الياء، إمالة كبرى.

ووضع النقطة المذكورة فوق آخر الميم قبيل النون المشددة من قوله تعالى: ﴿ مَالَكَ لَا تَأْمَنَنَا ﴾، يدل على الإشمام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بضمة، إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق.

ووضع نقطة مدورة مسدودة الوسط فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى ﴿ ءَا عُجَمِي ﴾، يدل على تسهيلها بينَ بينَ، أي بين الهمزة والألف.

وكل تاء رُسمت مفتوحة مثل (رحمت) و(نعمت) و(امرأت) فإن حفصاً يقف عليها بالتاء المفتوحة، فإذا رسمت بالتاء المربوطة مثل (كلمة سواء) فالجميع يقفون عليها بالهاء،

### علامات الوقف

- (م) علامة الوقف اللازم، نحو:
- ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾.
  - (لا) علامة الوقف المنوع، نحو:
- ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّيِنَّ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ ﴾.
  - (ج) علامة الوقف الجائز جوازاً مستوى الطرفين، نحو:
    - ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَهُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾
  - ( صل ) علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى، نحو:
  - ﴿ أُوْلَيْكَ عَلَى هُدَّى مِّن رَّيِّهِم ۗ وَأُولَيْكِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾.
  - ( قه ) علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى، نحو:
    - ﴿ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيمِمْ ﴾
- (::) علامتا تعانق الوقف بحيث يصح الوقف فقط على إحداهما نحو:
  - ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهِ هُلَدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾
  - (س) علامة سكتة لطيفة بدون تنفس: في مثل ألف ﴿ مَّرْقَادِنًا ﴾.
- (ع) علامة على الركوع (ع) للمصلي، فالمناسب له الركوع

عندها، لأنها إشارة إلى تمام المعنى أوالقصة أو الموعظة ونحوها، وهي الحصة اليومية لمن يريد حفظ القرآن في عامين إن شاء الله. (السبع) علامة الأسباع تدل على انتهاء السبع، وهي أيضاً دليلٌ لمن يختم في أسبوع. 

## ما تميزت به هذه الطبعة

#### امتازت هذه الطبعة بما يلي:

- ا تعديل علامات الإشمام والروم ونحوها إلى ما كان عليه المتقدمين
   ا تحعلها بلون الاطار.
- ٢) التنوين المتتابع المنصوب الذي ليس بعده حرف حلق، غير للأصل، مع أنه متبع في التنوين المتتابع الكسر في جميع المصاحف، فقد كانت المصاحف المطبوعة ولا زالت تكتبه قبل المتبوع أي علامة التنوين قبل الفتحة مثل: ﴿قِطْرًا ﴾ فأصبح ﴿قِطْرًا ﴾.
  - ٣) تعديل وإضافة بعض الوقوف.
  - ٤) وضع التعقيب بأسفل كل صفحة تيسيراً لمتابعة القارئ.
- ه) وضع علامة الركوع لمعرفة مواطن الوقوف، وحتى لا يقف القارئ
   على مكان لا يحسن الوقوف عليه.
- آ) تعديل علامة الأجزاء والأحزاب والأرباع داخل الإطار، وأبدال
   إطار رأس الآية ليكون مغايراً لغيرها من رؤوس الآي.
- ٧) تعديل علامة السجود إلى العلامة المستعملة حاليا في جميع المصاحف.
- ٨) زيادة علامة الأسباع بهامش المصحف لسهولة معرفة ختمه في إسبوع.

ويقتضى مقام الشكر التنويه بفضل جميع اللجان التي راجعت

وأشرفت على طبعات هذا المصحف الشريف السابقة، لما بذلوه من مجهود عظيم في إخراجه بهذه الصورة، ذلك المجهود الذي يدل على علم غزير وصبر طويل، ودراية واسعة لرؤساء وأعضاء لجان هذا المصحف، أجزل الله لهم الثواب، ومنحهم التوفيق والقبول، لما قاموا به من عمل جليل.

أشرف على هذه الطبعة من قبل قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت لجنة مراجعة المصاحف برئاسة د. ياسر إبراهيم يوسف المزروعي.

SVE

#### قرارات اللجان

بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه تم تصحيح هذا المصحف الشريف على هذا الرونق اللطيف موافقا في الهجاء والضبط بما يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم المصحف كما أثر عن الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وبما تعارف عليه الحفاظ، وبرواية حفص عن عاصم رضي الله عنهما، بخط الخطاط عثمان طه حفظه الله، وبموجب إذن الطبع والنشر المنوح لدار مصحف إفريقيا من قبل المهندس مصطفى صبري البيلاني صاحب الدار الشامية للمعارف مالكة حقوق الطبع والامتياز وبإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام:

سماحة الشيخ الطيب/ محمد أبو اليسر عابدين رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ/ عبد العزيز عيون السود محمد الله تعالى فضيلة الشيخ/ محمد كريم سعيد راجح مخفظه الله تعالى الأستاذ/ عزيز عابدين موان سوار حفظه الله تعالى حفظه الله تعالى موان سوار

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته:

. إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

رقم (١٤٤) تاريخ ١٣٩٧/٢/١٥هـ الموافق ١٩٧٧/٢/٥ الجمهورية العربية السورية . وزارة الإعلام . مديرية الرقابة

رقم (٦٤٤٤) تاريخ ١٩٧٧/٢/٢٧ م الجمهورية العربية السورية

. وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية رقم (١١/٣٨٩٢) بتاريخ ١٣٩٩/٦/١٣هـ الموافق ٥/٩/٩٧٩م المملكة الأردنية الهاشمية

. إدارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر

رقم (٣١٣) تاريخ ١٣٩٩/٧/٨هـ الموافق ١٩٧٩/٩/٣م جمهورية مصر العربية

. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

رقم (١٠٠٩/ ٥) تاريخ ٧/ ١١٠ ١٣٩٨هـ الملكة العربية السعودية

. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

رقم (٥/١١٤٩) تاريخ ١٤٠١/١١/٨هـ المملكة العربية السعودية

. رئاسة إدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد

رقم (٥/٧١١) تاريخ ٢/٦/٢٤ ١٤٠ الملكة العربية السعودية

. إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

رقم (٥٥٦) بتاريخ ٢/٨/١١هـ المملكة العربية السعودية

. وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

رقم (٤٦١/٩/١/٧) بتاريخ ١٤٠٢/٧/١هـ دولة الإمارات العربية المتحدة

. منظمة الإعلام الإسلامي.

رقم (١٥٢٠) تاريخ جمادى الأولى ١٤٠٣هـ الجمهورية الإسلامية الايرانية

. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

. إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

رقم (٤٧٧٩) تاريخ ١٤٠٣/٧/٢٢ الموافق ١٩٨٣/٥/٤ الجمهورية العربية السورية

رقم (٥/٨٨٣) بتاريخ ١٤٠٣/٧/١٢هـ المملكة العربية السعودية

. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

رقم (٥/٥٩٥٢) تاريخ ١٤٠٣/٨/٢٣ المملكة العربية السعودية

. وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية

رقم (۲۱/۱/۹٤) بتاريخ ۱۹۹٤/۱۰/۱۰ سلطنة عمان

. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم أ.ف / ث. ص / ١٩٩٧/٧٧٠٧م دولة الكويت

. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم أ.ف/ث.س/٢/١١١/٨٩م دولة الكويت

. الإدارة العلمية بدار مصحف إفريقيا

رقم (۲۰۰۱/۷۹) جمهورية السودان

. اللجنة العليا لطباعة ومراقبة المصحف الشريف

جمهورية السودان

. إدارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر

رقم (٥٥) تاريخ ٢٠٠٤/٧/١١م جمهورية مصر العربية

. إدارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر

رقم (٦٦) تاريخ ٢٠٠٤/٧/١١م جمهورية مصر العربية

. لجنة مراجعة المصاحف التابعة لقطاع المساجد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم (٦/٣٢) تاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٠٦م دولة الكويت

. لجنة مراجعة المصاحف التابعة لقطاع المساجد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم (٧/٣٢) تاريخ ١/ ١/ ٢٠٠٧م دولة الكويت.

إدارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر (١٨٩) تاريخ ٢٠٠٧/٨/٢٩م جمهورية مصر العربية

#### هذهالطبعة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمداً سرمداً بلا انتهاء، والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء، وبعد.

فقد بُذل في هذه الطبعة جهد مشترك وسعي حثيث بين وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت - قطاع المساجد لجنة مراجعة المصاحف. ودار مصحف إفريقيا لطباعة المصحف الشريف، وقد استغرق ما يزيد على العام ونصف العام.

وتمثل هذا الجهد في: تصغير طول فتحة، و جعل نقطتي تاء أو ياء في شكل أفقي، و فك التصاق حرف عن آخر، أو التصاق حرف عن علامة مد، أو التصاق كلمة بأخرى، و تعديل علامة سكون إلى أحسن، و تحسين علامة وصل، و إزالة شوائب حول الكلمة أو الحرف، و تعديل وضع الفتحتين عند الإدغام والإخفاء، وعلامة رقم الآية، وعلامات الأرباع والأجزاء والسجدات، وبعض مواضع الوقف والابتداء، و إضافة علامات الركوع لكل جزء، و الإشارة للكلمة المبتدأ بها في الصفحة التالية – التعقيب – و ضبط بالشّكل لأسماء السور، على الوصل الذي هو أصل في كتابة المصاحف – مع مراعاة قواعد الإعراب، وهو ما لم نقف عليه مكتملاً في جميع المصاحف المتداولة. وجميع هذه التعديلات إمّا لترجيح أحد الرأيين – وكلاهما

صحيح - كما هو الحال عند وضع فتحتي الإدغام والإخفاء، ومواطن الوقف والابتداء، أو هي جنوح للأتم والأحسن كضبط أسماء السور بالشكل، وفك التصاق الحروف، وبيان مواطن الركوع.

وبتيسير من الله وفضله وعونه فقد واكب هذا الجهد حرصٌ تزامن مع كل تعديلٍ وتصويبٍ - وختماتٌ كثيرةٌ، واقتضى صبراً ومثابرة من الإدارة العلمية بدار مصحف افريقيا التي يسَّر الله لها وأعانها على حصر هذه التعديلات وإدخالها وتدقيقها. ثم تدقيقها بأناة وصبر في مرحلة ما قبل الطباعة، ومرحلة أثناء الطباعة، ثم مرحلة المراجعة النهائية.

ونحمد الله كثيراً أن منّ على وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت وعلى دار مصحف إفريقيا بهذا الشرف العظيم، والفضل العميم وأن يسّر لهما خدمة كتابه الكريم، ونحمده أن وفق المهندس مصطفى صبري البيلاني - صاحب الدار الشامية مالكة حقوق طبع وامتياز مصحفها بخط الخطاط عثمان طه - فأذن لدار مصحف إفريقيا بطباعته ونشره، سائلين الله أن يتقبل سعينا أجمعين، وأن ينقي عملنا وسرائرنا من الرياء والسمعة..

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دار مصحف إفريقيا، الإدارة العلمية



SIL

震

**多是代表等** 

SATE OF

STE

# تشرُّفَتْ بطباعتهِ دارُ مصحفِ إفريقيا

ص ب: ۲۸۷۰ - الخرط وم - السودان هاتف: ۲۲۹۱ ۱ ۲۲۹۱ / فاکس: ۲۲۹۱ ۱ ۲۲۹۱ البرید الإلکتروني: mushafrkia@yahoo.com

# دارُ مصحفِ إفريقيا

W.

200

3

3

المراجعة النّهائية

دار مصحف افريقيا مصحف دولة الكويت تمت المراجعة النهائية رقم المراجع (٤٧) التاريخ ١٧ / ١٩٤٨

|         | المرادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الله الله | السُّورَة           |         | 6366 | 1263 | السُّورَة    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|------|------|--------------|
| ئية     | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤ ٣.      | 1                   | مكيتة   | 1    | 1    | الفَاتِحَة   |
| ية      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1       | لقمان               | مَدَنية | 1    | ٢    | البَقــَرَة  |
| تية     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 46      | السَّجْدَة          | مَدَنية | 0.   | ۲    | آلءِ مُرَان  |
| نية     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 44      | الأحزّاب            | مَدَنية | VV   | ٤    | النِسَاء     |
| ليّة    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 45      | سَــبَأ             | مَدَنية | 1.7  | 0    | المسائدة     |
| ليّة    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E 70      | فاطِر               | مكتة    | 154  | ٦    | الأنعكام     |
| لية     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 77      | يَسَ                | مكتة    | 101  | V    | الأغراف      |
| لية     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 77      | الصَّافات           | مَدَنية | 144  | ٨    | الأنفال      |
| ليّة    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 71      | ص<br>الزُّمَّــُـرُ | مدنية   | 144  | 9    | التّوبّة     |
| لية     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 49      | الزُّمُّتُرُ        | مكتية   | ۸٠7  | ١.   | يۇنىت        |
| نية     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2.      | غتافر               | مكيّة   | 177  | 11   | هـُود        |
| لتية    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 21      | فُصِّلَت            | مكية    | 500  | 15   | يۇسىف        |
| نتية    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13        | الشتورئ             | متنية   | 129  | 17   | الرعثد       |
| لَيَّة  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٣        | الزّخـُرف           | مكيتة   | 500  | ١٤   | إبراهيثم     |
| لَيّة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٤        | الدّخنان            | مكية    | 777  | 10   | الحجثر       |
| لتية    | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20        | انجاشية             | مكيتة   | 777  | 17   | النّحثل      |
| لَيّة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٦        | الأحقاف             | مكتة    | 717  | ١٧   | الإستراء     |
| تنية    | 0.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤V        | محتقد               | مكيّة   | 197  | 14   | الكهف        |
| تنية    | COLUMN TO SERVICE STATE OF THE | ٤٨        | الفَــتْح           | مكية    | 4.0  | 19   | مَهِيَم      |
| سَنية   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٩        | المحُجرَات          | مكتية   | 717  | ۲.   | طنه الأنبياء |
| ىكىتة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.        | قت ا                | مكية    | 777  | 17   |              |
| لكية    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01        | الذّاريَات          | مَدَنية | 777  | ۲۲   | الحسبة       |
| لكتة ا  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100       | الطيُّور            | مكيتة   | 725  | ۲۳   | المؤمنون     |
| لكية ا  | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04        | النَّجُم الفَّدَمَر | مدنية   | 40.  | 37   | النشور       |
| مكتة    | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 2       |                     | مكتة    | 409  | 50   | الفئرقان     |
| تكنية   | 071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00        | الرِّحْ ن           | مكتية   | 777  | 17   | الشُّعَرَاء  |
| مكية    | 045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107       | الواقعكة            | مكيته   | 444  | 41   | النَّـمْل    |
| سكنية   | OTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OV        | المحتديد            | مكتة    | 440  | ۸٦   | القصِّصَ     |
| مَدَنية | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٨        | الجحادلة            | مكتة    | 497  | 19   | العَنكبوت    |

|                | " dide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (88) | الشُّورَة                   |             | " Sie sel | (مخط) | السُّورَة             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------|-----------|-------|-----------------------|
| مكية           | 091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨٧   | الأعتلى                     | مَدَنية     | 010       | 09    | الحَشْرُ              |
| ىكىتە          | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨٨   | الغَاشِيَة                  | مَدَنية     | 029       | 7.    | المُتَحِنَة           |
| ىكىتة          | 095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19   | الفَجثر                     | مدنية       | 001       | 71    | الصَّف                |
| لكية ا         | 092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۹.   | البيلد                      | مَدَنية     | 004       | 75    | الجُمْعَة             |
| مكتية ا        | 10.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91   | الشمس                       | مدنية       | 001       | 74    | المنافقون             |
| مكيتة          | 090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95   | الليثـل                     | مدنية       | 007       | 72    | التّغابُن             |
| مكية           | 097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98   | الضّحيٰ                     | مدنية       | 001       | 70    | الطلاق                |
| بكتة           | The state of the s | 9 £  | الشترة                      | مَدُنية     | 07.       | 77    | التّحثريم المُثلَك    |
| بلية           | 097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90   | التين                       | مكية        | 750       | 7 7   | الملك                 |
| ملية           | 097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97   | العسكاق                     | مكية        | 072       | ٦٨    | الف المحاقة           |
| مكتية          | 091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AV   | القدد                       | مكية        | 077       | 79    | المعتارج              |
| منية           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩٨   | البَيْنَة                   | مكية        | 1071      | ۷.    | المعتاج المعتاج الشوح |
| ندنية          | 700733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99   | الزّلزّلة                   | مليّة       | ov.       | ۷۱    | الجن                  |
| مليته          | 099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | العكاديّات                  | مكية        | 100       | 77    | المُصرَّمل            |
| مكية           | ٦٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1  | القارعة                     | مكية        | OVE       | VE    | المدَّثِر             |
| بكية           | 17507 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.5  | التّكاثر                    | مكية مكية   | OVO       | VO    | القِيامَة             |
| مُليّة         | 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1  | العَصْر                     | 14 %        | OVA       | ٧٦    | الإنستان              |
| مكية           | 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.5  | الفِسُل                     | مدنية مكتية | ox.       | VV    | المرسكلات             |
| مكية           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0  | القِسين قَصُرُيشِ قَصُرُيشِ | ملتة        | 740       | ٧٨    | النسنا                |
| مكية           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.7  | المتاعون                    | ملية        | OAT       | VA    | النّازعَات            |
| لكية           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | الكَوْثُر                   | مكية        | 010       | ۸.    | عَـنِسَ               |
| مكية<br>كية    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-9  | الكافرون                    | مكية        | 017       | A     | التكوير               |
| ىلىيە<br>مىنيە |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.  | النّصُر                     | مكية        | OAV       | 7.1   | الانفطاد              |
| رىيە<br>ىكتة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111  | المسكد                      | مكيته       | OAV       | ٨٣    | المطقفين              |
| لكتة           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111  | الإخلاض                     | مكتة        | 019       | AL    | الانشقاق              |
| ىكتە           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115  | الفكي                       | مكتة        | 09.       | 10    | البُرُوج              |
|                | 2 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 11-11                       | 3-6         | 091       | ٨٦    | الطّ ادق              |
| 1              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0  |                             | 1           |           | 1     |                       |

دَوۡلَةُ الۡكُونِتِ

وَزَارَةُ الْأَوْقَافِ وَٱلشَّنُّونِ الْإِسْلِكَمِيَّةِ فَرَارَةُ الْأَوْقَافِ وَٱلشَّنُّونِ الْإِسْلِكَمِيَّةِ

المراجعةُ النّهائيةُ وي الكوبر وي والتراجية المساخف المساخف المساخف المساخف المساخف المساخف المساخف المساخف المساخف المساخف





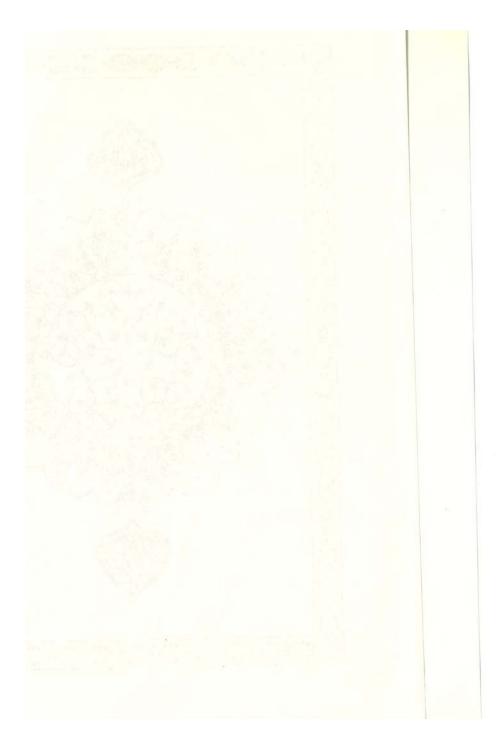

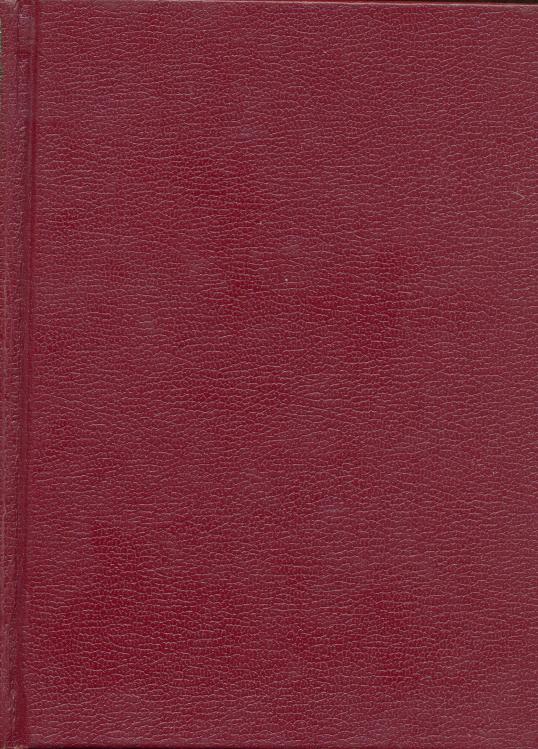